د. مشعل عبد العزيز الفلاحي

# وصناعة الدهشة









### تأليف د. مشعل عبد العزيز الفلاحي







الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام الأتمّان الأكملان على سيّد المرسلين سيّدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغرّ الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.

#### وبعد:

• لا أعلم مشروعًا توافرت نصوص الوحي للحديث عنه، والإشادة به، وتكريم أهله، وعرض مواقف الفوز والتكريم التي ينالها أصحابه؛ كمشروع حفظ كتاب الله تعالى، للدرجة التي جعله الله تعالى من أعظم مشاهد الحياة، وأجل مواقف الفرح في قلبك من أعظم مشاهد الحياة، وأجل مواقف الفرح في قلبك ومشاعرك، وأعظم لك من كل ما تراه في واقعك، قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِكُمْ وَشِفَآةٌ لِمَا فِي السُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلمُوْمِنِينَ \* قُلْ بِفَضِّلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ لَهُ السُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ \* قُلْ بِفَضِّلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَهُ لَاللهِ وَاللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَهُ لَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَهُ لَاللهِ وَاللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلَا لَهُ فَلَا لَا اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلَا لَا لَا اللهِ وَلِرَحْمَتِهِ فَلَا لَا اللهِ وَلِرَحْمَتِهِ فَلَا لَا اللهِ اللهِ اللهُ وَبِرَحْمَتُهُ لِللهِ فَلَا لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ



ولو لم تقرأ في هذا المعنى إلا قول الله تعالى: ﴿ قُلَ بِفَضُلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس: ٥٥] لكان كافيًا! فكيف إذا قرأت وصف الله تعالى له بأنه الروح والنور: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ مَذَرِى مَا ٱلْكِئَبُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلَكِن وَلَا وَلِيمَن وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مِن نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنّك لَتَهْدِى إِلَى صَرَطِ جَعَلْنَه نُورًا نَهْدِى بِهِ مِن نَشَاء مِن عِبَادِنا وَإِنّك لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مَعَلَيْه مُورًا نَهْدِى بِهِ مِن نَشَاء مِن عِبَادِنا وَإِنّك لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مَعَلَيْه مُن مُن عِبَادِنا وَإِنّك لَتَهْدِى إِلَى صَرَطِ مَعَلَيْه مُن مُن عِبَادِنا وَإِنّك لَتَهْدِى إِلَى صَرَطِ مَنْ عَبَادِنا وَإِنّك لَتَهْدِى إِلَى صَرَطِ مَنْ شَيْقِيمِ ﴾ [الشورى: ٥٦].

ولا أعلم في المقابل حاجةً وضرورةً للأمة أفرادًا وجماعات؛ كحاجتها وضرورتها إلى تدبّر كتاب الله تعالى، والإقبال على فهمه وفقه معانيه، والمسألة أكبر من حرف يجري في مساحة كهذه، ولن تعرف الفرق إلّا إذا تصوّرت حال صحابة رسول الله على قبل نزول القرآن عليهم، وحالهم بعد النزول! ومن تتبّع سير القوم أدرك ما يصنع كتاب الله تعالى!..

• إنَّ هذا القرآن لا يمنح المقبلين عليه حسناتٍ كثيرةً وأجورًا مضاعفةً فحسب، ولكنه يُعيد بناء شخصية الإنسان، بدءًا من أفكاره ومفاهيمه، مرورًا بتصوراته، وانتهاءً بتشكيل شخصيته، فترى في

المقدم

النهاية مخلوقًا ربانيًّا صُنِعَ على منهج الله تعالى، من خلال هذا القرآن.

• ولعلَّ هذا الكتاب محاولة جادة لإبراز بعض ما في القرآن من مباهيج، وقد استعرضتُ لك كلَّ الآيات التي عرَّفت به، والأحاديث التي صحَّت في شأنه، وحاولت جاهيدًا أن أعلِّق عليها، وأثرِي مشاهدها، وأبيِّن مباهجها، وعرضتُ لك في المقابل أثرَ القرآن في إسلام كثيرين، وشفاء آخرين، وأبنتُ لك كيف يبني إنسانًا، ويُنشئ أسرةً، ويُرتِّبُ مجتمعًا، ويحفظ نظامًا، يشمل كلَّ شيء.

والله المسؤول أن يمدَّ في أثره، ويصنع له الحياة، إنه على كلِّ شيء قدير.

المؤلف

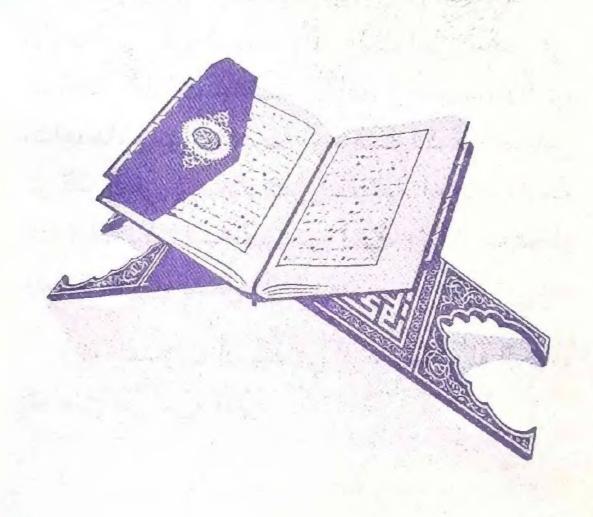





قال الضّياء المقدسي: أوصاني شيخي فقال: أكْثِرُ من قراءة القرآن، ولا تتركه، فإنه يتيسَّر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ.

قال الضّياء: فرأيتُ ذلك، وجربته كثيرًا، فكنت إذا قرأتُ كثيرًا تيسَّر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير، وإذا لم أقرأ لم يتيسَّر لي شيء مثل ما كان.

(ذيل الطُّبقات، لابن رجب)





#### مشهدٌ للحياة

#### • ماذا يعني لك القرآن؟..

حين تسمع عن إجلال كلام الله تعالى، وإكرامه، والوقوف عند آية من آياته، مناذا يمثّل لك هذا المعنى؟..

\_ حدِّثني عن قلبك ومشاعرك، وأنت تسمع عن أثر هذا الوحي في قلوب الكافرين، وهم يعودون للحياة من خلال هذا القرآن..

- ماذا لو ذُكرت لك عشرات القصص والمشاهد للمتعافين بكتاب الله تعالى من أمراضهم، بعد أن قيل لهم: إنَّه لا سبيل إلى الشفاء؟!..

\_ قل لي: أمّا رأيتَ شاردًا عن الهداية، ردَّتُه آيةٌ من كتاب الله تعالى، وأعادته للحياة من جديد؟! أما بلغك خبرُ الضَّال الذي سمع آيات من هذا الوحي العظيم، فإذا به يذرف الدمع بعد طول غياب؟!..

\_ كلُّ هــذه المواقف ألــن تجعلك تعــي الدَّليل التطبيقي الذي تراه بعينك، وتُشبع به أذنك، وترى له ألف صورةٍ ومشهد في واقعك؟!

• ولو أنك فقط ضربت بإصبعك على شاشة جوالك، لخرجت لك ألف صورةٍ ومشهدٍ ومعنّى، عن أثر هذا القرآن في حياة العالمين، فضلًا عن التقصّي والإمعان!..

• ولعلي أنقل لك صورة ومشهدًا واحدًا من تلك المشاهد، استحثُّ به قلبك ومشاعرك، لقراءة هذا النَّص المتين في سُنَّة نبيك ﷺ.

- تخيَّل هذا اليهودي، وهو يقرأ موطنًا من مواطن الإجلال في هذا القرآن، ويقف له مُجِلَّا، ويرى أنه لو كانت في كتبهم لجعلوا لها عيدًا!.. يا الله! آيةٌ واحدة،

أنا وإياك قرأناها مئات المرات، ولم تُحَرِّك فينا ساكنًا، فضلًا أن تبعث في عقولنا إعجابًا، أو تجري في قلوبنا وأرواحنا بالفرح والإجلال!.

«آیة فی کتابک م تقرؤونها، لو علینا نزلت معشر الیهود لاتخذنا ذلك الیوم عیدًا»، آیة واحدة، لم تستوقفه لیعید قراءتها، ویتأثر بها ویجعل واقعها فی حیاته، وإنما ما كان یقنعه منها إلا أن یقیم لها احتفالاً یلیق بمكانتها، ویصنع مشاهدها، ویمد فی أفراحها، ویرسم لها معالم للفرح تتكرر كل عام، ویری أن ذلك أقل ما یكون لها!.

يا الله، ماذا لو أنَّ هذا اليهودي كان مؤمنًا بهذا القرآن، ومقبلًا على الله تعالى، ومستكثرًا من الخيرات من خلاله، وصادقًا في الطريق إليه! ثمَّ مرَّ بقول الله تعالىي: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ عَلَا لَهُ النحل: ﴿ النحل: ٩٧]؟!..

ماذا لو قرأ متأمّلًا قوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَلَّ كُهُ الصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَلَّ كُهُ الله السَّعِيهِ وَإِنَّا لَهُ الصَّلِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَكَلَّ كُهُ الله الله الله عالى الله تعالى ؟!..
في الطريق إلى الله تعالى ؟!..

من فضلك أعد قسراءة ما قاله ذلك اليهودي، ارْوِ عطشك من فيوض هذا المعنى الكبير، املاً روحك إجلالًا لكتاب الله تعالى، من قارئ لا علاقة له به في شيء، سوى ما ألقت في روعه تلك الآية عند أول قراءة لها، «آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا، قال: وأي آية؟ قال: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]».

\_ ومن هذا الباب قال ذلك المفسّر لسائل سأله عن شروط المفسّر، فقال له: أن تملأ قلبه الفرحةُ بالقرآن أولًا، وقبل كلّ شيء.

\_ ماذا لو أنّك حين توضأت، وتطهّرْت، وأقبلت على كتاب الله تعالى، وأنت تعرف ماذا تقرأ! وما يُراد منك أثناء قراءته! وما تصنع بما تقرؤه في النهايات؟..

تخيَّل أنك مرة واحدة من عمرك قد احتفيت بهذا القرآن، كاحتفاء هذا اليهودي بهذه الآية التي مرَّ بها في عرض كتاب الله تعالى!.



- إنَّ شيئًا من هذا الاحتفاء بكتاب الله تعالى كافٍ لإغراق مشاعرك بالفرح، ومدِّك بشعور الجلال والتقديس، وهزِّ مشاعرك ألف مرة، وأنت تحظى بلحظة واحدة من عمرك تخاطب ربك، وتستقي من كتابه قيم الحياة.

- وما أحوجنا في زماننا هذا إلى شيء من مشاعر هذا اليهودي، وهو يلقى قلبه ومشاعره في آيةٍ واحدة من هذا الوحي، فكيف به كله؟!..



# حدَثُ للتاريخ

تعال معي في هذه المساحة، لأعرض لك واحدًا
 من أحداث التاريخ المدهشة.. تعال معي لأقرأ عليك
 مشهدًا لا يتكرر إلّا في مشاهد القرآن فحسب!.

دعني أخبرك أنَّ مشاهد الدَّهشة قليلةٌ جدًّا في واقعك، وأقل من ذلك القليلِ المشهدُ الذي يأخذ بقلبك ومشاعرك في آنٍ معًا، ويلقي بك في بحر الحياة من جديد.. سأنقل لك حدثًا نورانيًّا ربما تسمعه لأول مرة، أو سمعته مرارًا، ولكنه لم يستوقفك طويلًا، فكيف بك وأنت تقف على أحداثه، كأنك تراها رأي عين؟!.

مشهد يحدث لأول مرة، حدث تنزّلت فيه ملائكة السماء، وأوشكت أن تكون على الأرض في صبيحة ذلك اليوم، وأدرك حيوان ذلك الحدث، وأوشك أن يقطع رباطه من أثر ما رأى من أحداث تلك الليلة،



حتَّى أَذَنَ الله تعالى لها بالتوقُّف، في لحظةٍ لو بقي صاحبها دقائق، لرأى ما يُدهش مدى العمر!.

- هل قرأت الحديث بوعي؟ عفوا: إذا لم تكن منحته قلبك ومشاعرك، فأعد قراءته مرة ومرتين، وعشر مرات وأكثر، لأنّك لن تتخيّل أثرَ القرآن على نفسك حتّى تدركَ هذا المعنى، الذي يبعثه الحديث في وجدانك هذه اللحظة، وإن شئت فكر مرارًا قوله على: «تِلكَ المَلائِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ، ولو قَرَأْتَ لأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النّاسُ ما تَسْتَبُرُ منهمْ».

والذي نفسي بيده! لو أنَّ قلبًا حيًّا قرأ هذا الخبر، لأجهش بالبكاء غبطة وفرحًا!..

يا الله! ملائكة الله تعالى في السماء تستمع لتالي القرآن في ليلة مسن ليالي العمر، ثم تتنزَّل في الوقت ذاته لسماع تلاوته، ثم ماذا؟ لو بقي يقرأ لاستمرت في نزولها إلى الأرض، ولأصبحت مشهدًا مدهشًا للعالمين!..

- هل كنت تتخيّل في يوم من أيام دهرك، أن تتلو آي القرآن في بيتك، أو في فناء دارك، أو في مسجد حيّك، أو في أيّ مساحةٍ من الأرض، وتشعر في الوقت ذاته أنَّ الملائكة تستمع لقراءتك، وتستمتع في الوقت ذاته بمباهج ذلك المشهد الجليل في حياتك! دعني أخبرك أنَّ مشهدًا كهذا يكفي للبهجة مدى العمر.

• يُحدِّثنا هذا النصَّ عن أثر القرآن في هَدْأَةِ الليل، وهو يقبل بملائكة السَّماء تتهادى إلى نور الوحي وجلاله، وكادت تُصبح على مرأًى من العالمين، على سطح الأرض، فكيف بتالٍ لامَسَ القرآنُ شغافَ قلبه ووجدانه، وجرى في مشاعره، وأخذ حظه من نفسه،

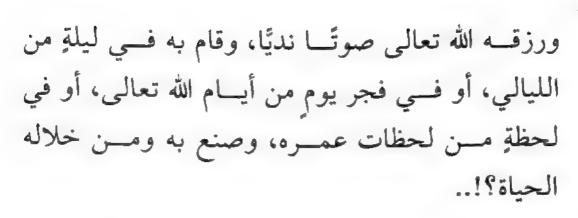

ماذا لو أننا كلّما أمسكنا بكتاب الله تعالى، تذكرنا الشرح التي تدلت على أسيد بن حضير على في تلك الليلة، فتحرّكت فرسه وجالت لحادث السماء؟!..

ماذا لو أن كلَّ تالِ لكتاب الله تعالى تيقَّن أنَّ المشهد ذاته، أو بعضه قد يتكرَّر معه، ولتلاوته في يوم من أيسام الله تعالى، أو ليلة من لياليه؟!.. ليس بالضرورة مشهد السُّرج، ولكن معناه ودوره، وأثره في صناعة مشاهد الفرق في حياتنا في مستقبل الأيام.



# مشاهد من الهداية

• ماذا لو اشتد بك المرض ـ عافاك الله تعالى ـ ثم لقيت طبيبًا، وكنت تعتقد اعتقادًا كبيرًا أنه يملك كلَّ أسباب شفائك؟ كيف ستستقبله؟ بل كيف ستجلس أمامه؟ حَدِّثني عن إصغائك، وسماعك تلك اللحظات.. قل لي: كيف ستحتفي بما يقول لك من توصيات؟..

صِفْ لي انطباعَك عن العلاج الذي صرفه لك طبيبُك، من أول ما فارقته حتَّى نهاية الزمن الذي قرره لك! تخيَّل لو طلب منك ذلك الطبيب بعض التحاليل الطبية، ثم عملتها وبعثتها إليه، ثم أبلغك بأنَّ مرضك مرضٌ بسيط، لا يستحق منك ذلك القلق، وسأصرف لك علاجًا هو كفيلٌ بإذن الله تعالى بشفائك من مرضك كليَّا، هل يمكن أن تصف مشاعرك، وتحدِّثني عن أفراحك، وتحكي لي تلك مشاعرك، وتحدِّثني عن أفراحك، وتحكي لي تلك اللحظات المدهشة في حياتك؟!..



تخيّل لو أنك تُهْتَ في طريقٍ ما، وبقيت زمنًا تبحث عن المخرج، ولا سبيل لك إلى ذلك؛ نفد الماء الذي معك، وقلّ زادك، وأجهدت مشاعرك، وأوشك صبرك على النفاد، ثم إذا بك تلقى عارفًا بالمكان في طريقك، هل تستطيع أن تصف لي تلك اللحظة التي أوشكُتَ فيها على الهلاك، ثم إذا بك ترى الحياة من جديد؟..

• دعني أقلْ لك: أفراحُك التي حاولت أن تصفها بلقاء ذلك الطبيب، ومشاعرُ الأنس التي غشيتك حين عثرت على من يدلك على الطريق، لا تقارن مع اللحظة التي تلتقي فيها بكتاب الله تعالى، وتقرؤه متأمّلًا متدبّرًا، وتقع من خلاله على كلّ شيء.

\_ هناك شفيت من مرضك، ووجدت الطريق، وهنا تعود سليمًا بعد مرضك، وحيًّا بعد موتك، وتغشى طريقَك الأنوارُ بعد ظلام الطريق..

ـ هناك وجدت الدنيا العاجلة، وهنا مع كتاب الله تعالى وجدت دنيا عاجلة، وعثرت على آخرة أبدية، ولقيت كلَّ شيء.

• ألم تقرأ ذات مرة قرل الله تعالى: ﴿ إِنَّ هَاذَا الله تعالى: ﴿ إِنَّ هَاذَا اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّ هَانَّ الْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِمِ الْقَوْمُ ﴾ [الإسراء: ٩]، وتذكّرْت أنَّ هـ ذا ليس قول طبيبك الذي يُشرف على حالتك، ولا قرل صاحب الطريق الذي يعرف كيف يدلك، وإنما قول رب العالمين.

- كم مسرة أرهقتك مشاعِرُك، ولقيت مضطًا وألمًا في خاطرك، وكنت تتوق إلى الحياة من خلال رسالة عابرة، أو موقف عارض، أو فرصة ممكنة للحياة، فإذا برب العالمين يدلك على الطريق، ويقول لك في أعظم وعد يمكن أن تلقاه في حياتك كلها؛ ﴿ إِنَّ هَاذَا الْقُرُءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩]!.

- كم مرةً طال طريق أحلامك، وأصابته العتمات، وتكدّست العقبات بينك وبين تلك الأحلام، فإذا ربك يفتح لك آفاقًا وأحلامًا، من خلال هذا القرآن: ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ َ ٱفْوَمُ ﴾ [الإسراء: ٩]؛ فترى النهايات قاب قوسين أو أدنى، وتنجلي تلك العتمات، وتزول تلك العقبات، من خلال المعاني التي يبعثها في آياته وسوره!..



- ﴿ يَهْدِى لِلَّتِى هِ الْإسراء: ٩]، أَقُومُ في قلبك ومشاعرك، فلا تجد ألذ لك من تلاوته وتدبّره والإقبالِ عليه، لن أحكي لك تفاصيل هذا المعنى، ولا مشاهد جماله، ولا آثاره في قلبك ومشاعرك وروحك، فهي فوق الوصف، وأجلُ من كلّ عبارة، وأعظم من كلّ حرف، وأدهش من كلّ شيء..

ولن أتكلّف لك في البينات، ولكن أدعك مع هذا المشهد الآسر لأقصى مدى، مشهد فئة من النصارى آمنت بعيسى الله وصدّقت بمحمد الله من حين سمعت القرآن، لم تتمالك دموع أعينها، وجادت به شاهدًا على ما في القلوب: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى الرّسُولِ تَرَى آعَيْنَهُم تَفِيضُ مِنَ الدّمْعِ مِمّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِ ﴾ الرّسُولِ تَرَى آعَيْنَهُم تَفِيضُ مِنَ الدّمْعِ مِمّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِ ﴾ الرّسُولِ تَرَى آعَيْنَهُم تَفِيضُ مِنَ الدّمْعِ مِمّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِ ﴾ المائدة: ٨٣].

وإذا كانت الآية من كتاب الله تعالى تستنطق المشاعر إلى هذا المدى، ولا تجد المشاعر دليلًا على ما صنع فيها القرآن إلّا الدمع، فتلك حكاية فوق الحرف بألف مرة.

وأنا هنا أُحدثك عن أثر القرآن على مشاعرك، فكيف هي الحكاية في أثره على قلبك ووقتك وعمرك كله?! فضلًا عن بركة مالك وبيتك وأسرتك وعملك، وبركة التوفيق التي تغشى حياتك كلها، وحديثي عن هذه المعاني أقصر من أن يحكي لك التجربة كاملة، ولعلَّ فيما سيأتي من شهادات المتأثّرين، وأصحاب التجارب، ما يكفيك عن كلِّ شيء.

مل تخيَّلْتَ كتابًا تقرؤه مرارًا في يومك وليلتك؟ وعلى قدر إقبالك عليه تزداد شوقًا له، وإقبالًا عليه، وتعلقًا به، وحبًّا فيه، وشغفًا به، شم تحين تفاصيلُ يتقاصر القلم عن وصفها، ويعجز عن بيانها في مرات كثيرة، وكلُّ كُتُب الدنيا قاطبة تقف قاصرةً عن إقناعك في مرات كثيرة بقراءتها مرة ثانية، فضلًا عن ثالثة ورابعة وعاشرة! فلله ما أبعد هذا الفرق!..

- أقْوَمُ في فهمك وفقهك للحياة، فهو يبني أفكارك، ويرتب مفاهيمك، ويصنع تصوُّراتك، فترى الحقائق رأي عين، ولا تكاد تختلُ عليك شيء من مصالحك الكبرى في الحياة..



- وأقوم لك في علاقاتك بالآخرين، سواء كانوا أفسرادًا أو جماعات، حُكَّامًا أو شعوبًا، أقارب أو بعيدين، ويقيم كلَّ هذه المعاني والعلاقات على أسس متينة، لا تتأثَّر بالأهواء ولا بالأمزجة، وإنما تخضع لقانون العدل والإنصاف، ويأخذ الفضل والعفو والتسامح فيها كلَّ شيء!..

- أقوم في عبادتك وطاعتك لربك تبارك وتعالى، يُريك الطريق واضحًا جليًا، فتتعبَّد وأنت ترى آخر مسافة من ذلك الطريق الطويل، كما ترى أول المسافات، لا فرق! يصلك بربك في وسطية ممتعة ومدهشة لأقصى مدى! تُصلِّي خمس صلوات في يومك وليلتك فحسب، وبقية اليوم لك، وإذا سافرت تُصلي ثنتين من الرباعية، ويسقط ما بقي من النوافل، وتصوم شهرًا واحدًا في العام، وفريضة الحج مرة واحدة في العمر، والزكاة في فائض المال، وليس في أصله!.

• إنني أدعوك أن تخوض رحلة عمرك بتفاصيلها الممتعة، وأحداثها المدهشة، وسترى في النهايات

ما لم يكن لك في الحسبان، وإن كُنتُ أُدركُ أنَّ الطيبة الطيبة المالية الطيبة المالية ال الطريق يحتاج إلى قليلٍ من الصّبر، ولكنه في النهايات مُؤْذِنٌ بأفراحك في الدارين.

+E+E+E+D+D\$\$3+3+3+3+3





إنَّ صاحبَ القرآن (تلاوة، وحفظًا، وتدبُّرًا، واستشهاءً) من أكثر النَّاس عافية، وألدهم عيشها، وأعظمهم أُنسها، وألطفهم نفسها، وأقواهم معرفة ووعيًا، وأقربهم للحياة، ولا أعرف شيئًا يُداني هذا المعنى أو يقاربه البتة، وفرق بين ما يقال، وبين ما يَجُري تجربةً وواقعًا وتطبيقًا.



# رُباعية الفَرح

• تخيّل أنك كنت تنتظر موعد عرسك، أو قُدوم غائب طال انتظاره، وقلبك يحنُّ إليه بالأشواق، أو مناسبة تخرُّجِك، كيف ستكون أفراحك؟ إلى أيً مدًى ستبلغ هذه الأفراح في قلبك ومشاعرك؟

ماذا لو قيل لك: حدِّثنا عن انتظارك لها، وترقُّبِك لحدوثها، وفألك بقدومِها؟ ثم قيل لك بعد لقائها: صف لنا مشاعرك وأفراحك؟.

في مراتٍ كثيرة مناسبةٌ واحدةٌ (كزواج، أو تخرج، أو مولود، أو عودة غائب من سفر) نرتب لها، ونعد لمواعيدها، ويتراقص الشوق في قلوبنا للاحتفاء بها إلى أقصى مدًى، ثم ننفق فيها ومن أجلها جزءًا كبيرًا من أوقاتنا وأموالنا وأفكارنا وجهودنا، ونرى ذلك بعض تعابير الفرح وليس كلها، ويُشارك في تباريك تلك الأفراح والمسرَّات والملذَّات أفواجٌ من النَّاس، وأنت في غمرات الشوق ومشاهد الحياة.

• ماذا لو قبل لك: إنّك في هذه اللحظة، وليس الغد، على موعد مع أربعة أفراح في وقت واحد، مجتمعة غير متفرقة، وهذه الأفراح ليست في قلبك، وبدنك، ومشاعرك فحسب، وإنما هي في كلّ شيء، فهل تستطيع أن تقصّ علينا أفراحك، وتخبرنا عن مباهج قلبك، وتحدثنا عن أشواقك وأمانيك؟!.

المدهش ولدرجة تفوق تصوُّرك أنَّ هذه الأفراح الأربعة تقع في وقت واحد، ثم هي لا تكلِّفك مالًا، ولا جهدًا، ولا عناءً، وإنَّما تتمُّ كلُّها لك من خلال بعض الأوقات المستقطعة من يومك وليلتك فحسب!.

- فإن قلت: حدِّثني، قُل لي، صف لي هذه الأفراح المجتمعة في آن معًا، ولا تكلفني شيئًا ضخمًا.. فسأدعوك إلى أن تفتح مصحفك على سورة يونس، الآية (٥٧)، ثـم اقرأ تلـك الحقيقة العظيمة، التي تستحق منك أن تمنحها قلبك ومشاعرك، ثم تستقبلها الستقبال الراغب المتلهّف لأحداثها في واقعك.

لعلك متشوِّقٌ إلى معرفة تلك الأفراح، وملهوفٌ إلى قراءة تلك الآية، وتُنازعُك روحُك أن تدع حرفي،

وتذهب إلى تلك الصفحة من كتاب الله تعالى، لترى الحقائق رأي عين، ولكن أسألك سؤالَ محبّ، ألّا تذهب هذه اللحظة إلى مصحفك، ولا تتعنّى في البحث، قبل أن تفقه ما أقول لك؛ لأني أعلم أنك مررت بها عشرات المرات، ولم تستطع تلك الأفراح مجتمعة أن توقفك برهة من الزمن، فضلًا على أن تعيد لك الحياة، وأخشى عليك أن تذهب، وتعرف الآية، ثم تتنهّد قليلًا، وتعود إلى ما كنت عليه، ولا تصنع فيك جديدًا!..

عفوًا: اصبر قليلًا، قبل أن أفصح لك عن الحقيقة، دعني أقل لك هذه الوهلة: كم مرةً قرأت كتاب الله تعالى منذ عرفت هذا الدين؟ كم مرةً قلبت صفحاته؟ كم مرةً ختمت أجزاءه؟ ثم ماذا؟..

قد لا تجد جديدًا يستحقُّ الفرح! أنت كما أنت، تفتح مصحفك، ثم تقرأ فيه ومنه ما تشاء، ثم تُطبقه وتخرج منه كما دخلت إليه أول مرة، لا فرق؛ فماذا تصنع فيك آيةٌ واحدةٌ من كتاب الله تعالى ولو كان فيها ألف معنى؟!..



- فإن قلت: لا ترهقني، ولا تلظ مشاعري بهذه الأسئلة، فذاك زمان أرجو أن يكون ولّى من حياتي، وها أناعام عازم على رحلة جديدة لمستقبل الأيام، وأعِدُكَ أنني إذا لقيت الحقائق، لن أدعها حتّى أرد منها للحياة، فسأقول لك: الآن يمكنك أن تفتح مصحفك، وترى الحقيقة التي تبحث عنها متلهّفًا: هيتأيُّهَا النّاسُ قَدَ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رّيِّكُمْ وَشِفَآةٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٥٧].

ا ـ تخيّل أنك بمجرد إقبالك على كتاب الله تعالى، يتعرض قلبُك لموعظة يرقُّ لها، وتخشع لها جوارحك، وتدمع لها عينك، وتقرأ تفاصيل ممتعة عن الأفكار، والمفاهيم، والتصوُّرات، تبني فكرك ومفاهيمك وتصوراتك، وتجلو لك الطريق، وتقشع عنك الظلام، وتعرض لك الحقائق كأنها رأي عين، وهي أولًا وأخيرًا من ربك الذي خلقك، وهي أولًا وأخيرًا من ربك الذي خلقك، وهي أعرف بدواخل نفسك، وخفايا ضميرك، وما يصلح لك في حاضرك، ومستقبلك، ولو اجتمع خبراء الدنيا كلها لن يقدّموا لك بعضًا

من أحداث هذه الموعظة في حياتك، فضلًا عن كلِّ أحداثها..

وفي مرات كثيرة ندفع أموالًا، ونبذل أوقاتًا، ونصنع كلَّ شيء من أجل فكرة أو مفهوم أو تصور، ثمَّ لا نجد شيئًا من تلك الأحلام التي نشتاق إليها، ونرقُبها مع الأيام.

كم هي الكتب التي دفعنا فيها أموالنا، وبذلنا فيها أوقاتنا، وصنعنا لها كلَّ شيء في حياتنا، ثم خرجنا منها في النهاية بأقل القليل، فلا هي منحتنا الحياة، ولا هي عوَّضتنا ما بذلنا فيها مع الأيام، بينما هذا الكتاب الكريم يُخاطِبُ قلبك ومشاعرك، ويبني مفاهيمك، ويؤسِّسُ لتصوراتك، وإذا قرأته بوعي خرجت منه بتصورات هي الحقائق، التي لا يغني عنها شيء في الحياة كلها.

تعرفُ من خلال هذا الكتاب: لماذا خُلقت؟ ما سرُّ وجودك في الأرض؟ مَن عدوك؟ كيف تتعامل مع العالم من حولك؟ يُريك تاريخ الأمم والأفراد والجماعات والدول، في صورٍ متنوَّعة، ومدهشة،

1

ومثرية لواقعك، حتَّى إنك تــرى حقائق الحياة رأي عين، ولا يبقى فيها شيء مجهول!..

Y - واللبِنة الثانية من تلك الأفسراح: أنَّ هذا القرآن شفاءٌ، شفاءٌ لعيِّك وجهلك، ولا تكاد تسأل عن حقيقة إلَّا وهي موجودة بين سطوره، شفاءٌ للشكوك التي تداهمك، والأوهام التي تعرض لك وتحاصرك، وما أكثر الحيارى في عالم اليوم الذيب يعانون من الشكوك والأوهام! وكل هؤلاء الحيارى ما كانوا بحاجة إلى تلك المصحات النفسية، ولا المشافي الكبرى، لو أنهم استقبلوا هذا الفرح، وسقوا منه أنفسهم مع الأيام.

شهاءً لك من أمراض الشبهات التي تعرض لفكرك، والشهوات التي تغزو مشاعرك، وإذا صحَّ القلب من مرضه، رفل في أشواب العافية، وأصدقُ البيّنات أنَّ كلَّ الذين في هذه المصحات لو تَخَلُوا عن كلِّ شيء، وأقبلوا على القرآن وحده، لوجدوا فيه ومن خلاله كلَّ شيء.

٣ ـ واللبِنَة الثالثة من تلك الأفراح: أنَّ هذا القرآن هدًى، يهدي قلبك ومشاعرك للحق، ويهدي عقلك

وفكرك للصواب، يهديك إلى الطريق الصحيح دون عناء، ويهديك إلى الحقائق دون كد وجهد وبلاء، يهديك إلى الفهم الصحيح، والاختيار الأمثل، والرأي الأصوب في زحمة الأفهام والآراء التي تعرض لك.

وكم من آية طرقت أذن غافل، ثم أقبلت به على الحياة من سماع عارض! وصور ومشاهد هذه الهداية أكبر من أن يُحررها حرف في مثل هذا المقام.

٤ ـ واللبنة الرابعة من تلك الأفراح: أن هذا القرآن رحمة لك، وصور ومشاهد هذه الرحمة تجل عن الوصف، لقد عرض لك حقائق الحياة رأي عين ودلّك على الطريق من أقرب المسافات، وبيّن لك النهايات، وعرّفك بالله تعالى أتمّ تعريف، وبيّن لك الحق من الباطل، وأمدية الصراع بينهما، وكشف لك الأعداء كشفًا لا يلتبس على مخلوق، وأفاض في سنن وقوانين الحياة، ولم يترك سؤالا لمؤمن يحتاج إلى جواب.

• هذا هو القرآن، وهذه هي رباعية الفرح فيه، ولو تهيأ لك مشهد واحد من مشاهد هذه الرباعية، فضلا عن كلها مجتمعة، وعرفت معانيها، وأدركت ما فيها من أسرار، لبقيت مدى العمر مدهوشًا بهذه المعاني التي تعرضها آية واحدة من ذلك المعين، فكيف بالآية والسورة منه؟! بل كيف بك وأنت تأتي على نهاية ختمة تلوتها، وأنت تقرأ فيها ومن خلالها طريقك في الحياة، وتتكشف بها ظلام قلبك ومشاعرك، وتبحث من خلالها عن سُبل النجاة، وترى في النهاية كل شيء؟!.

+E+E+E+E+E+E#\$3+3+3+3+3+3+





# أفياءُ الأرواح

• ثمّة كتبٌ تصلح لفكرك وعقلك، وكتبٌ لبناء تصوراتك، وكتبٌ لبناء تصوراتك، وكتبٌ لحفزك على بناء مستقبلك، وتظلُّ في النهاية كلُّ هذه الكتب قاصرةً عن تلبية أشواق روحك ومشاعرك!..

حين تفتح كتاب الله تعالى تجده يغطّي كلَّ تلك المساحات التي أشرتُ إليها، ويُضْفي على روحك من أجواء الحياة والجمال والدَّهشة ما تظلُّ عاجزًا عن وصف شعورك تجاه تلك اللحظات التي تمرُّ بك وأنت بين ظلاله الوارفة.

• دعني أبيّانُ لك واحدةً من الحقائق الكبرى، التي تؤكد لي ولك أنه لا يمكن لكتاب في الدنيا كلها بكلّ ما يملك من مقومات التأثير، أن يهزّ مشاعرك، ويستدرّ الدمع من عينك، ويلقي بك أسيفًا في لحظةٍ ما؛ ككتاب الله تعالى، مهما كانت الروح

التي يحملها ذلك الكتاب، والطريقة التي كُتب بها، والمعارف التي يُخبر عنها، والأحداث التي يُخبر عنها، ذلك يا صديقي وقف على كتاب الله تعالى فحسب.

- كم هي المرات التي استدرَّ القرآن الدَّمع من عين رسولك ﷺ، وسُمع لصدره أزيزٌ كأزيز المرجل من البكاء؟! هل أُحدِّثك عن الليالي التي بات ساهرًا يبكي، ويكفك فُ دموع عينيه، وهو يقرأ قول ربه تبارك وتعالى : ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ لَلْمَكِيدُ ﴾ [المائدة: ١١٨]؟!..

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٥٨٢) ومسلم (٨٠٠).

وفي الترمذي، وحسَّنه الألباني، من حديث عائشة على النبي على قال لها ذات ليلة: «ذريني أَتعبَّد لربي» فقلت: والله إنسى أحبُّك، وأحبُّ قُربَك، وأحبُّ ما يسـرُّك، قالت: ثم قـام، فتطهَّر، ثم قام يُصلى، قالت: فلم يزل يبكي حتَّى بَلَّ حِجْرَه، قالت: وكان جالسًا، فلم يزل يبكي حتَّى بَلَّ لحيته، قالت: ثمَّ بكى حتَّى بلَّ الأرض، فجاءَ بلال يُؤْذِنه بالصلاة، فلمَّا رآه يبكي، قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكونُ عبدًا شكورًا؟! لقد أُنزلت عليَّ الليلةَ آيةٌ، ويلُّ لمن قرأها ولم يتفكُّرْ فيها: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَتِ وَ الْأَرْضِ ... ﴾ [آل عمران: ١٩٠ ـ ٢٠٠] الآيات من سورة آل عمران».

ـ وهذا كان حال أبي بكر الصديق والله مع كتاب الله تعالى؛ فقد كان لا يتمالك نفسه من البكاء عند قراءته، وقد اعتذرت له عائشة والله حين أمره النبي الله بأن يصلي بالناس في مرضه، فقالت: إنّه رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يُسْمِعُ الناسَ!.

\_ فكيف بالفاروق عمر رضي وهو أشجع الرجال،

ري ٥ \_أفياءُ الأروام

وأقواهم قلبًا، وأصلبهم في المواقف، وأجدرهم بالتحمُّل، ثم إذا هو بين يدي كتاب الله تعالى لا يجد إلَّا الدُّموع برهانًا على ما صنع القرآن في قلبه من أحداث، فقد كان يتلو كتاب ربه تعالى ويبكي، لدرجة أن يُعادَ في بيته أيامًا من أثر ما قرأ من القرآن!.

- أو أسرد عليك حكايات السّلف؛ حيث يبيت الواحد منهم ليله يردِّد الآية الواحدة، ثم لا يكاد يجاوزها حتَّى يحين موعد الفجر، وربما قام أهله على بكائه، وفزعوا عليه، وقلقوا، فإذا بالأول يقول: إنه قرأ: ﴿وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمُ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ يقول: إنه قرأ: ﴿وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمُ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ [الزمر: ٤٧]، والآخر يفصح أنه قرأ: ﴿فَرِيقُ فِي ٱلجَنَّةِ وَعَاشر، وكلهم يعترفون في النهاية أنَّ هذا هو الذي وعاشر، وكلهم يعترفون في النهاية أنَّ هذا هو الذي أشجاهم، ودفعهم للبكاء!..

• لقد أخبر ربُّك تعالى: أنَّ هذا القرآن ليس حرفًا يُتلى، ولا آية تُقرأ، ولا سورة تُتَمَّم، ولا جزءًا يُختم، وإنما هو روحٌ تنفخ في قلب صاحبها الحياة، وتستدرُّ الله من عينيه، وتأتي على مشاعره من كلّ زاوية،



وتعيده حيًّا بعد موته، وناهضًا بعد سكونه، وجادًّا بعد فتوره وكسله وقعوده: ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾ [الشورى: ٥٢].

تخيّل هذا المعنى، وألق بروحك وقلبك وفكرك ومشاعرك في ظلاله، وكرره مرارًا: ﴿ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا ﴾ آه ألف مرة! على نفوس لا تلقى هذه الأصداء المشاعرية في واقعِها!..

إنّك لن تُدرك أسرار هذا المعنى ﴿ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾ وشبحونه، حتّى تفقه كيف نزل هذا القرآن على أمةٍ لا تعرف إلّا الوثن والصنم والحجر، ثم إذا به في فترة وجيزةٍ يدك مفاهيمها، ويُغِيرُ على أفكارها، ويبعثر تصوراتها، ويعيدها من جديد تشرب من معين الحياة حتّى تَرْوَى.

إذا أردت أن تعرف معنى ﴿ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا ﴾، فانظر الى صناديد قريش الذين ترَّبوا على الكفر عشرات السنين، وتشرَّبوا من الجاهلية حتَّى ارتووا، ثم يأتي هذا القرآن فيلوي أعناقهم في لحظةٍ ما، ويستدرُّ الدمع من عين الواحد منهم في موقفٍ عارض،

ويلقيه ساجدًا دون مقدِّمات، ويلقي الحياة في قلبه فيعود مؤمنًا تقيًّا صالحًا من جديد!..

لقد كانت قريش تعرف تمامًا ما معنى ما يُتلى من كتاب الله تعالى! كانت تعسرف تمامًا أثر هذه اللحظة على مسامعها، وهي الأمة العربية الفصيحة، كانت تدرك أنها ليست كلمات يسمعها صاحبها فيعود يفكر في الطريق، ويحسب من خلاله التبعات، وإنما كانت تدرك أنه روحٌ تسري في الوجدان، وتضرب في القلوب، وتقع في النفوس، وتقلب المشاعر، وتعيد بناء الإنسان في لحظة، فإذا به في صفوف الحق وجنود الإيمان، ولذلك كانت فيي أيام الحج وغيره تصطفتُ على حدود مكة، ثم لا تزال تصنع كل شيء لإرهاب الداخلين إليها؛ خوفًا من طارق القرآن على قلوبهم، وحادي الأشواق على مسامعهم، ولا تزال بهم حتى يضع الواحد منهم قطنًا في أذنيه حتّى لا تتسلل إليه روح القرآن، وتضربه في مقتل، وتخسره قريش من خلال بضع آيات!..

ـ ومن أصـدق الأحداث على هـذا المعنى: خبر جبير بن مطعم، وقد جاوز ذلك الإعلام، ووصل إلى

: 2



- حين كانت بيعة العقبة انتدب رسول الله على مصعب بن عمير الله إلى المدينة؛ لِيُقْرِئ القوم كتاب الله تعالى، ويعلّمهم الإسلام، فنزل على أسعد بن زرارة الأنصاري الخزرجي، وخرجا ذات يوم إلى حي بني عبد الأشهل يدعوان القوم إلى دين الله تعالى، فسمع عبد الأشهل يدعوان القوم إلى دين الله تعالى، فسمع بهما كبيرا الحي: سعد بن معاذ، وأسَيد بن حُضير، فضاقا بهما، وأنكرا موضعهما من الحي، فقال سعد بن معاذ لصاحبه أسيد بن حضير: لا أبا لك! انطلق إلى هذين الرجلين، فازجرهما، وانههما عن أن يأتيا ديارنا، فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني حيث علمت كفيتُك ذلك، هو ابن خالتي، ولا أجد عليه مقدمًا.

فأخذ أسيد بن حضير حربته، وتقلّد سيفه، وأقبل إلى صاحبي رسول الله عليه فوقف عليهما، وزجرهما وتوعّدهما، وقال: ما جاء بكما تسفّهان ضعفاءنا، اتركانا إن كانت لكما بنفسيكما حاجة، أي: إن كنتما

)

لا تريدان الموت، فقال لـ مصعب على الهذان الموت، فقال لـ مصعب على الهذان الموت، أمرًا قبلتَه، وإن كرهته كُف عنك ما تكره.

فرَكَز أسيد حربته، واتكأ عليها، وهو ينتظر لحظة باردة، وهو أعجل ما يكون إلى خاتمتها؛ ليرى قفاهما من أرض المدينة، وليس في فكره ومشاعره غير ارتقاب تلك اللحظة فحسب!.

بدأ مصعب يتلو كتاب الله تعالى على مسمع الرجل، وإذا بالقرآن يأخذُ بِلُبِّه من أول لقاء، ويُغِير القرآن على كلِّ معتقداته وأفكاره وأوهامه وتصوراته، ثم يلقبي بها في أرض سبخة، فإذا به يتخلّى عن الجاهلية، ويعود مسلمًا من خلال لحظة واحدة أمام كتاب الله تعالى، ولم يحتج معها إلى لحظةٍ رديفة، فضلًا عن يوم آخر، ثم إذا به يعود، ويأخذ في صحبته سعد بن معاذ، وما هي إلّا لحظات حتى يقف مجلًّا لكتاب الله تعالى، مسلمًا، راميًا بكلِّ أوثان الجاهلية وراء ظهره، فيصطحب في الطريق إلى قومهما فيعرضان عليهم الإسلام، فوالله ما أمسى في حي بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلّا مسلمًا ومسلمة!.

ولن أزيدك على ما تصنع هـذه الروح في قلوب السامعين لها، والأمثلة أكثر من أن تبسط شجونها في مساحةٍ كهذه!..

فما شأن النور الذي يحمله القرآن؟ وما مداه في قلبك ومشاعرك؟ وما دوره في نفسك وواقعك؟..

ذاك يا صديقي نورٌ حسّيٌ يُشرق به وجهك، ويزدان به قلبك، وتستأنس به نفسك، وتطمئن به خواطرك، وتسكن إليه روحك ومشاعرك، وتجد هذه الظلال الوارفة في كلّ لحظة تقضيها مع كتاب الله تعالى، أو تصرفها في فقه معانيه، ونورٌ معنويٌ يُبْصِرُ به قلبُك وفكرُك الحق، وتعرف مواقع الضلال، وتتَبَيَّنُ له به ومن خلاله الفتن والشهوات والشبهات، وترى به ومن خلاله كلّ شيء.

1

تخيَّل أنك في الظلام ومعك النور، وفي الفتن ولديك الضوء الكاشف لها، وفي المحن والمصائب وفي فكرك من الهدى ما تعرف به كلَّ شيء! وايم الله إن كلَّ الأفكار والمفاهيم والتصورات التي نلقاها في حياتنا من فجر التاريخ إلى نهايت، لو أنَّ كلَّ عاقل عرضها على كتاب الله تعالى قبل أن يُصْدِرَ فيها حكمًا؛ لتبدَّت له أوضح من الشمس في رابعة النهار، ولكنها الغفلة التي نترك بها مورد الربيع العذب، ونذهب نبحث عن الماء في متاهات الصحراء!.

+E+E+D+D+D\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*





## نوافذ الرحمة

• هل رأيتَ ذلك التنافس المحموم في القنوات الفضائية، في مسابقات يكونُ عائدُها شيء من المال؟ كم مرَّة عشت لهيب تلك المسابقات، ووضعت يدك على قلبك ألَّ تكون ضمن الفائزين؟

حَدِّثْني عن فرحك وسرورك وأنت تفوز بجائزة، أو تلقى تكريمًا، أو تكون في عداد المكرَّمين يومًا من أيام عمرك! ثمَّ في النهاية تنتهي تلك المشاهد كلها، ولا يبقى منها سوى الذكريات!.

هل جربت المشاركة في مضاربات الأسهم، وكنت يومًا أمام شاشة من الشاشات التي تعرض قيمة تلك الأسهم ارتفاعًا وانخفاضًا! حَدِّثني عن قلبك في تلك اللحظة، وأنت ترى أنَّ أسهمك بلغت الذروة في يوم واحد، وإذا بالأماني تذهب بك بعيدًا إلى الغد، وأسبوعك القادم، وشهرك التالي، ونهاية العام، وإذا

🌞 ٦-نوافذ الرحمة

بك تبني من خلال ذلك المشهد ألف صورةٍ للحياة.. أو تراها وقد نزلت للقاع، وقد دفعت فيها مبلغًا ضخمًا، ثم إذا بك تسمع خبرًا متداولًا أنه لا قيام لها بعد اليوم، فأدرك نفسك، وأخلف الله تعالى عليك فيما ذهب، وإذا بالآلام تأخذ بقلبك ومشاعرك إلى أسوأ حال!..

• هـذه المواقف التي عرضت بعض صورها ومشاهدها عليك، إنما هـي صـورة عاجلة في حياتك الدنيا فحسب، ماذا لو قيل لك: ثمة مشروع ومنافسة ومسابقة، فوزك فيها ونجاحك من خلالها، وقدرتك على المساهمة فيها لا يمنحك جائزة، وإنما يصنع لك مشاهد الجمال والدهشة إلى أقصى مدًى!.

مشهدٌ تشارك فيه لا يكلفك مالًا، ولا يستنزف من مشاعرك، ولا يصنع لك قلقًا، وإنما يفتح لك أبوابًا من الرحمة والرضا ومشاهد من البركات والتوفيق.



تعال معى لتقرأ هذه اللفتة الربانية عن كتاب الله تعالى، في قوله تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً ﴾ [النحل: ٨٩].

وقوله تعالى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُوْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٨٢].

يخبرك ربك تعالى أنَّ كتابه رحمة، فماذا بقى؟ عن أي شيء تبحث بعدما قال ربك؟.

ثم لعلك تقول: كيف هي تلك الرحمة؟ أين تكون؟ ومتى؟ وما الطريق إليها؟..

\_ رحمةٌ يهبها الله تعالى أول مرة في قلبك، وتجري مشاهدها في مشاعرك، فتشعر بالأنس والطمأنينة، والراحة والاستقرار، وترى الأشياء من حولك ممتعةً ومدهشة إلى أقصى مدى.

رحمة تجد بها السكينة والطمأنينة، والراحة والاستقرار، كما قال ربك: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِنِكِ ٱللَّهِ تَطْمَينُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨].. 1

رحمة، وأنت ترى العالم من حولك يعيش في قلق واضطراب وفوضى، وأنت في ظلال الأنس والراحة والطمأنينة! ترى من يعاني المشاق ويكابد الصعاب وأنت في مباهج الحياة.

رحمة تبصر بها الحق من أول وهلة، ويبين لك الشّر من أول محاولة، وآخرون يعيشون في الظلام، فلا يبصرون حقًا، ولا يعرفون هدى، ولا يميزون بين الأشياء، ولا يتبيّن لهم الفجر من الظلام!..

- رحمةٌ تأخذ حظها من بيتك وأسرتك وولدك، فترى مشاهد النعيم تحفُّ بتلك الأسرة، فتؤلِّف بينها، وتخلق فيها مشاعر الحب والجمال، فتتبدَّى لك صور التعاون والأنسس والتآلف، حتَّى لا تكاد تجدد خلافًا، أو ترى نزاعًا ظاهرًا في تلك المساحات، وتدرك حينها أن تلك آثار رحمة الله تعالى فحسب. ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينٌ ﴾ [الإسراء: ٨٢].

وقد قال أبو هريرة رضي الله البيت لَيَتَسِعُ على أهلِهِ، وتَحْضُرُهُ الملائكةُ، وتَهْجُرُهُ الشَّياطينُ، ويَكْثُرُ خيرُه: أن يُقْرَأُ فيه القرآنُ!.

- رحمة تغشاك في عملك ووظيفتك، فييسره الله تعالى لك، ويعينك عليه، ويدفع عنك عوارض الطريق، ويكون لك أثرٌ ظاهر فيه، فتجد فيه أنْسًا وإلفًا وجمالًا، وتشعر فيه بالبركة، وتجد فيه كلَّ شيء، وتحدرك حينها أن ذلك بعض أفياءِ الرحمة التي أظلتك، وآثار التوفيق التي تصحبك: ﴿ وَنُنْزِّلُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٨٢].

- رحمة في وقتك، فيبارك الله تعالى لك في عمرك، فيجعلك أكثر إنتاجًا وأخصب أثرًا وأكثر تأثيرًا، ويتحوّل يومك مقارنة بالمحرومين من هذا الفضل إلى أيام وأسابيع وأشهر، وتصنع البركة ما لا تحيط به العبارة، ولا تأتي إليه الإشارة، في مثل هذه الأسطر العجلى على ضيق من الوقت، وكثير من هذه المعاني تُذاق بالتجربة الحسية فضلًا

)

عن ذوق الوجدان! ومن جَرَّب عرف، ومن ذاق استلذ، والله المستعان!.

بركة كتلك التي تحدّث عنها ابن القيم والنها عن اليوم شيخه ابن تيمية والنهال حين قال: فكان يكتب في اليوم ما نكتبه في أسبوع، ويكتب في أسبوع ما نكتبه في شهر. اهد.

قال بعض السلف: كلَّما زاد حزبي من القرآن، زادت البركةُ في وقتي، ولا زلت أزيد حتى بلغ حزبي عشرة أجزاء. اهـ.

وقال الضياء المقدسي: أوصاني شيخي فقال: أكْثِر من قراءة القرآن، ولا تتركه، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. قال الضياء: فرأيت ذلك، وجربته كثيرًا، فكنتُ إذا قرأتُ كثيرًا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير، وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي. اهـ. ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٨٢].

- رحمة في يومك وليلتك، وفي قلبك ومشاعرك، ورحمة في صرف الهموم والمشاق، والعثرات والعقبات من طريقك، فلا تكاد تأتي بابًا إلّا وتجده مفتوحًا، ولا طريقًا إلّا ميسّرًا، ولا قلبًا إلّا منشرحًا، فييسر لك شأنك كله، ويفتح لك أبواب التوفيق على مصاريعها: ﴿ وَنُنزّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ سِشْفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينٌ ﴾ [الإسراء: ٨٢].

- رحمة في دنياك، مكّنك الله تعالى بها من معرفة الحق، والفرح به، والإقبال عليه، وثبّتك بها على الطريق، وأمدّك بتوفيقه وهداه، ورحمة في المقابل بأن عرّفك على الباطل، وأبان لك عن صوره، ومكّنك من التمييز بين الصالح والفاسد.

- رحمة في بيان الهدى والضلال، والنور والظلام، فلا يكاد يلتبس عليك الطريق، ولا تكاد تضيق بك الحاجات في شيء.

- رحمة فسي معرفة الصواب من الخطأ، والمعروف من المنكر، فتجرى حياتك كما تريدُ ---

سواء في أفكارك ومفاهيمك، أو في تصوراتك، أو في التعامل مع الآخرين، وفي كلّ شيء.

- رحمة في قبرك، وعند سؤال الملكين لك، وبين يدي ربّك في ساحات الجزاء والحساب، حين يكون القرآن مؤنسًا لك، وأعظم أعمالك الصالحة، حين يقول لك: (أنا عمَلُك الصالح): ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٨٢].

• وإنسى أذكّرك ألّا يتقاصر فهمُك، ويضيق فكرُك، فتستغرب أن يكون لكتاب الله تعالى كلّ هذه المعاني، وأنت تقرأ وتردّدُ في كلّ مرةٍ قول ربك: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٨٢].

- فالرحمة جاءت في الآية مطلقة، فهي تعني كل شيء؛ فإذا لم تتخيّل هذه المعاني لكثرتها، فتأمل في قصة فتية الكهف حين خرجوا من المدينة إلى الصحراء، ومن السعة إلى الضيق، ومن الجماعة إلى الوحدة، ومن الاستقرار إلى الغربة، ومن الظل إلى



الشمس، ومن الاجتماع إلى الفرقة، حين ألقى الله تعالى عليهم رحمته، فقال: ﴿فَأْوُرَا إِلَى ٱلْكُهْفِ يَنشُر لَكُو رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ ﴾ [الكهف: ١٦].

فتحوَّل المكان إلى راحةٍ وسعةٍ واستقرار، وتبدَّل الضيق سعة، والكرب فرجًا، والهمُّ فرحًا، والتشرد استقرارًا، والخوف طمأنينةً!.

- ولو أنَّ صاحب تجربةٍ دلَّك على آثار تجربته، وما وجد فيها، لألقيتَ بقلبك ومشاعرك إليه، ولصنعتَ كلَّ شيء في الطريق إلى تلك التجربة الإنسانية، فكيف إذا وعدك الله تعالى، ودلَّك على الطريق من خلال كتابه تعالى؟!..

• ثم تخيّل في المقابل أنك تركت هذا النعيم، وتخلّيت عن هذا المورد العذب، وتغافلت عن هذا الفرصة المدهشة، فنزع الله تعالى من قلبك ومشاعرك الرحمة، فأنّى لك بالطمأنينة، وراحة البال، والاستقرار في حياتك؟!..

ماذا لو أنك تجافيت عن الطريق، وأعرضت عن هذه المعاني؟ فتركك ربك، وخلّى بينك وبين

نفسك، وسلبك مشاهد رحمته وتوفيقه، فإذا بك في شقاء مع قلبك، ونزاع مع روحك، وخصام مع زوجك وولدك، وخلاف مع رحِمك وصديقك، وشقاء في عملك ووظيفتك، وعشرات في طريق فكرتك، ومشروعك وقضيتك! ثم لا شيء سوى الشقاق، والخلاف والضياع، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكِرِي فَإِنَّ لَهُ، مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ [طه: ١٢٤].







• وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القسرآن بالتَّدبُّر والتفكُّر، فإنه جامعُ لجميع منازل السائرين، وأحوال العاملين، ومقامات العارفين، وهو الذي يُورِثُ المحبَّةَ والشَّوقَ، والخوف والرجاء، والإنابة والتوكُّل، والرضا والتفويض، والشعر والصبر، وسائر الأحوال التي بها حياةُ القلب وكماله.

ابن القيم النا

+8+8+8+8+8**\*3**+3+3+3+3+3+





## مَنْ صاحبك؟

• لا تكاد تجد إنسانًا في دنياك دون صاحب! وكلُّ إنسان مجبول على حبِّ وصحبة من يشاكله في الأخلاق والطباع، وتلك فطرةٌ في نفس بني آدم من فجر التاريخ إلى يومك، فلا تكاد تجد كبيرًا إلَّا وله صاحب، ولا تكاد تسرى صغيرًا في مقتبل العمر إلَّا وله في نُدَماء يشاركونه همومه، ويُفضي إليهم بما يشاء.

\_ إذا قلت: فلان صاحب فلان، فأنت تحكي عن علاقة متينة، ورباط وثيق، وخلّة طويلة الأمد، كثيرة اللقاءات، مرفوعة الكلفة بين الصاحبين؛ لكثرة الخلطة، ودوام اللقاءات، وكثرة الترداد.

- إذا قلت: إنَّ هذا صاحبك، فمن الطبيعي أنه يعرف كلَّ شيء عنك، بما في ذلك أسرارك، وخواطرك، حتى عوالق نفسك وظروفها، بل لا يكاد

يغيب عنه شيء من أمرك، وما أكثر المنتفعين في قضاء حوائجهم من صاحبك عن طريقك!.

قل لي، حَدِّثني: لو كان صاحبك ملكًا أو أميرًا أو وزيرًا أو مسؤولًا كبيرًا، وبينكما صحبة متينة، فلا تكادان تغيبان عن بعضكما بعضًا، ولا يفصلكما إلَّا عارض الزمان، وتخيَّل في المقابل وأنت مع صاحبك، والنَّاس ترقبك وتغبطك، ورأسك يطاول السَّماء بهذه الصحبة، وفي مرات كثيرة تصوِّر مشاهد تلك اللقاءات، وتبعث بها في وسائل التواصل الاجتماعي؛ لتري العالم من حولك في وسائل التواصل الاجتماعي؛ لتري العالم من حولك من صاحبك، ورفيق دربك، ونديم أيامك وليالك!.

ولو أني سألتك عن مشاعرك وأفراحك بأثر تلك الصحبة، وما تجد في قلبك ومشاعرك، لكان حديثًا فوق العادة، وقد لا يستطيع القلم أن يصوّر أفراحك وشجونك بذلك المعنى الكبير في واقعك تلك اللحظات.

ثم ماذا؟ طـولُ الأيامِ يُفقدُك لـذةَ تلك الصحبة، وكثرةُ اللقاءات مفضيةٌ في مراتٍ للتشاحن والتباغض، وفي مـراتٍ تقع على ما لا يعجبك، وتتكشّف لك أسرارٌ لا تُسعدك، وتأتي حوادث الزمان بما يستلُ مباهجَ هذه الصحبة من قلبك ومشاعرك، وما تزال تضمُر مع الأيام حتَّى تصبحَ ذكرى لا قيمة لها في واقعك، وإن بقيت فهي في أزهى صورها ومباهجها لم تَعُدْ تصنع ذاك البريق في قلبك، ولا تشاكل روحك، ولا تضفي عليك جديدًا في مستقبلك.

ولعلك تسأل: هل أنت تحدِّثني هنا عن الصحبة وأثرِها، أو عن القرآن؟ ما علاقة الصحبة بالقرآن؟ ولِمَ هذا الحديث الطويل عن ندماء الطريق وحديثك عن صناعة الدهشة في القرآن؟!..

وأعترف أني تأخرتُ عليك، ولكن تعال معي؛ لتعرف تفاصيل القصة من جديد.

• تحدَّث نبينا عن صاحب ونديم وخلً من نوع آخر، وأبان أنَّ تلك الصحبة مفضيةٌ لأحلام الدارين، وصاحبك الجديد لا يحتاج منك شكلا، ولا صورة، ولا هيئة، وإنما يحتاج إلى قلبك ومشاعرك، ووقتك وأمانيك فحسب، ثم هو سيتكلَّف لك بصناعة كلِّ شيء.

√ V-قن صاحبك: با

\_ هل تخيَّلتَ يومًا أن يكون القرآن صاحبك، ونديمك، وخلَّك الوفي، وأنيسك في حياتك وفي قبرك، وفي ساحات القيامة؟!..

هل تخيَّلت أنَّ صحبةَ القرآن، وبذل الأوقات فيه والبقاء معه، مفضٍ بك إلى أفراحٍ لم تكن لك على بال؟!..

هل كنت تظنُّ ـ مجرَّدَ ظنِّ ـ أنَّ صرف أوقاتك في كتاب الله تعالى موجبةٌ لك بمُلكٍ لا يبلغه إلَّا صاحب القرآن؟!..

إن كنت لا تدرك ذلك، ولم يبلغ فهمك ذلك المعنى، فتعال معي لنقرأ أنا وأنت ثلاثةً من النصوص التي تحدَّث بها نبيك عن صحبة القرآن، ولعلك تقف من خلالها على الحياة.

١ ـ قـال ﷺ: «يُقال لصاحب القـرآن: اقرأ وارتق ورتِّل كما كنت تُرتِّل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱٤٦٤) والترمذي (۲۹۱٤) والنسائي في الكبرى (۸۰۵٦) وأحمد (۲۷۹۹) من حديث عبد الله بن عمرو الله.

القرأة وتتموظ النفية

٢ - وقال الله: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا الأصحابه»(١١).

٣ ـ وقال ﷺ: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» (٢).

• ولو أنك قرات هذه الأحاديث الثلاثة بعقلك ومشاعرك، وتأمّلت في الفاظها، لم تخطئ عينك هذا اللفظ المتكرر: «صاحب القرآن»، وما كلُّ علاقة مع كتاب الله تعالى مفضية بك إلى هذا النوع من الصحبة! وما كلُّ جهدٍ مبذول يُمكّن صاحبه من بلوغ الغايات الكبار!..

- فإن قلت: كيف لي أن أبلغ هذا المعنى، وأحقق هذه الصحبة، وأبلغ تلك الأماني التي تمنحها صحبة القرآن؟.

فيقال لك: كما تفعلُ مع صديق عمرك، ونديم أيامك، وخليلك، لا فرق.

صحبة القرآن أن تعيش معه، لا تكاد تفارقه؛ تلاوة وحفظًا، وتدبرًا واستشفاء، فهو كلُّ شيء في حياتك،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۸۰٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦٦٢٦) من حديث عبد الله بن عمرو ﴿ أَمَّا.



فيُصبح خِلَك ونديمك، في ليلك ونهارك، حتَّى إنك لتُعْرَفُ به من خلال تلك الأوقات التي تقضيها معه، ولو أنك تأملت في سِيرِ المعروفين من السَّلف بصحبة القرآن؛ لرأيت كم من الأوقات والمشاعر التي صرفوها في الطريق، إلى أن أصبحت الصحبة وصفًا لازمًا لهم مع الأيام.

- قد تكون صحبة فلان من النّاس للقرآن من خلال إدمان قراءته في كلّ وقت وحين، وقد تكون تلك الصحبة من خلال ورد ثابت، كجزء أو نصف جزء لا يتخلّى عنه في يوم من حياته إلّا لعارض من العوارض، وقد تزيد - تلك الصحبة - في حياة صاحبها، وتقف على بعض منازلها ومشاهدها في حياته، حين تريد أن تستشهد بآية من كتاب الله تعالى، فتضيع منك، فإذا بفلان من النّاس يفتح لك ما عسر عليك، ويقرّب لك طريقها، ويمكّنك من معرفتها، وإن شئت أن يقول لك في أيّ سورة وصفحة في المصحف أخبرك بها دون عناء، وهذا المشهد بعض مشاهد الصحبة.

• وفي مرات أخرى تسمع حديثًا من أحدهم عن تجارب وممارسات، وطرائق كثيرة ومتنوعة، عن



حفظ كتاب الله تعالى، فلا يخطئ حدسك أنه جرَّب كلَّ ذلك، وأنَّ هذه التجارب مجرد صورٍ لممارسات صنعتها صحبة القرآن في واقعه مع الأيام.

- قال لي أحدهم ذات مرّةٍ عن فلان من النّاس، وهو يحكي هذا النوع من الصحبة: كان له وردٌ ثابت من كتاب الله تعالى، وكان إذا أخطأ في تلاوته، وأشكل عليه الطريق، لا يسمح لنفسه أن يفتح المصحف، وما يرال يُكرر ويبدأ ويعيد، ولو بقي ساعات حتى يفتح الله عليه ما يزيل ذلك الإشكال.

\_ وسُـئل آخر في لقاء تلفزيونـي: كيف وردك من كتاب الله تعالى؟ فقال: لي خمسون سنة ما فتحت فيها المصحف إلّا لشيء نادر جدًا.

- وتواصل معي صديق يسالني عن تنظيم وقته، وفي ثنايا السؤال إذا به يقول: وردي من القرآن كل يوم عشرة أجزاء، وهي لا تأخذ معي وقتًا طويلًا، وذلك لأني أتلوها في المسجد والسيارة والطريق، وفي كلّ مكان.

وهذا غيضٌ من فيض، وقليلٌ من كثير، ولو لم يكن من الصحبة إلّا هذه المعاني، لكان كافيًا ومدهشًا.



## من مشاهد السَّطوة

• كم هي المرات التي دخلت فيها بيتًا من بيوت الله تعالى، وإذا بك تسمع لذلك الإمام، وهو يرتل كتاب الله تعالى، ويجري شجونه في مشاعرك، ويبعث في قلبك الأشواق، فإذا بك لا تملك إلّا تلك الدموع، التي جادت بها عيناك برهانًا على ما صنع ذلك القرآن في قلبك، وقد بقيت زمنًا طويلًا تشتهي بعضًا من تلك الدموع، فلم تجدها ولا مرةً في عمرك، وإذا بالقرآن يستلها من عينيك في لحظة، ويجريها على خَدَّيْك من خلال سماع بضع آيات.

• أمّا رأيت كافرًا ملحدًا، لا يعرف ربًّا ولا يقرُّ بإله، ولا يعرف عن الإسلام شيئًا، وقلبه أقسى من الحجارة، ما إنْ يسمع مقطعًا من كتاب الله تعالى بصوت قارئ مدهش، إلّا وتتحدّر الدموع على وجنتيه، حتّى أجرى فيها خطوطًا، ومعالم تصلح للذكريات؟! كم هم الذين عاشوا في الكفر والإلحاد سنوات طويلة



جدًّا جاوزت الخمسين والستين، ثم في لحظةٍ عارضةٍ طَرَقَ القرآن قلوبهم، وتخلَّل إلى مشاعرهم، فألقى فيها الحياة، وعادوا مسلمين حنفاء لله!..

\_ روى البخاري في «صحيحـه» قصة أبي بكر الصديق ضي الستد السعد السعد السعد أذى المشركين، لمَّا حاصروا بني هاشم وبني المطلب في شعبِ أبي طالب، فحينذاك أذنَ النبي على لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة، فخرج أبو بكر رضي الما يريد الهجرة إلى الحبشة، فلقيه الحارث بن يزيد (ابن الدغنّة) وهو سيد قبيلة القارة، وهي قبيلة لها حلفٌ مع قريـش، وتعهَّد أن يجير أبا بكر رضي الما ، ويحميه حتَّى يعبد ربَّه في مكة، يقول الـراوي: فطفق أبو بكـر ضي يعبد ربّه فـي داره، ولا يستعلن بالصلاة، ولا القراءة في غير داره، ثم بدا لأبى بكر فابتنى مسجدًا بفناءِ داره وبرز، فكان يُصلي فيه، ويقرأ القرآن، فيتقصَّف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، يعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلًا بكَّاءً لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين.

وإذا قرأت قوله: (يتقصّف نساء المشركين وأبناؤهم) بمشاعرك، أدركت ما يصنع القرآنُ في قلوب المشركين فضلًا عن غيرهم، ومعنى التقصّف: أنهم يزدحمون على بيته ومسجده، يسمعون لهذا القرآن، ويُدهشون بجماله، ويقبلون عليه متشوّقين الأسراره، ويلقون به ومن خلاله كلّ شيء.

وإذا علمت أنَّ قلوب أهل الشرك والضلال يميد بها القرآن إلى أن تخرج من بيوتها وتتهادى إلى بيت أبي بكر ضِيَّة، وإلى مسجده؛ من أجل أن يطرق أسماعهم، أدركت ما يصنع القرآن في النفوس، وكيف يتسلَّل إلى الأعماق، ويحرك المشاعر، ويصنع فيها ألف معنى للحياة.

- ذكرني هذا الموقف بشيء من تلك الزيارات التي كنت أزور فيها المستجونين، وأتحدّث إليهم، وهم معرضون عن حديثي، لاهون عمّا أقول، حتّى إذا بدأت أتلو كلام الله تعالى، وأتأنّق في تلاوته، وإذا بهم كالفراشات التي ترى النور في الظلام فتتهافت عليه، ثم ما هي إلّا لحظات، فإذا بالدموع خير شاهد على ما صنع القرآن في تلك القلوب!..

- هذه هي السّطوة التي أخذت بقلوب ومشاعر قريش، وقد خرجت ذات مساء تسمع النبيّ هي، وهي عصية متأبية رافضة للحق، فإذا بالنبي هي يقرأ سورة الانشقاق، فلمّا بلغ قول الله تعالى: ﴿ فَمَا يَقْرَأُ سُورَةُ الانشقاق، فلمّا بلغ قول الله تعالى: ﴿ فَمَا لَمُمْ لَا يُؤْمِنُونَ • وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لاَ يَسَجُدُونَ ﴾ [الانشقاق: ٢٠- ٢١]، خروا سجودًا جميعًا، وعفّروا جباههم في التراب، وأقبلوا مذعنين، هذا وهم مُصِرُون على كفرهم، جاحدون لدين الله تعالى، متأبون على الحق، معاندون له، فقط لما خلّوا متأبون على الحق، معاندون له، فقط لما خلّوا بينهم وبين قلوبهم لسماعه، ألقى بهم على الأرض دون شعور!..

وهو المعنى ذاته الذي أعاد أناسًا للحياة، وأقبل بجموع غفيرةٍ إلى دين الله من جديد.

وإني لا أتكلّف في عرض مشاهد هذه السّطوة على قلبك، ولكني أدعوك ذات ليلة أن تخرجَ إلى مسجدٍ من المساجد التي حولك، التي مَنَّ الله تعالى عليها بإمام رزقه الله تعالى صوتًا نديًّا، ويعرف ما يقرأ من كتاب الله تعالى، ثم حَدِّثني بعد ذلك عن القشعريرة التي هَزَّتْ كيانك، وألقت الروع في روحك، وتملّكت من نفسك، وخفق لها قلبُك مرارًا، ثم أبِنْ لي عن الفرق الكبير بين دخولك المسجد أول وهلة قبل السماع، وبين خروجك منه وقد امتلأت مشاعرك وهجًا من كتاب الله تعالى، وأجزم أنك عاجزٌ عن الوصف، ولو حاولت.

لا تتكلّف في البحث، يكفيك من ذلك أن تمرر أصبعك فقط على جهاز جوالك، وهو يعرضُ لك جموعًا من القرّاء لكتاب الله تعالى، ثم ألق سمعك ووجدانك ومشاعرك إلى تلاوة أحدهم، وأنا جازمٌ بأنه سيبدد ظلام قلبك، ويسقي مشاعرك، وأعرف تمامًا، وكأني أراك هذه اللحظة، أنك ستتنهّد طويلًا، وفي مرات كثيرة تحاول أن تعيد إليك أنفاسك، جرّب، ثم حَدّثني عمّا لقيت، وإن كنتُ متيقّا أن الفارق بينك عبل سماع القرآن وبعده، فرق لا تحدّه المسافات.





## من مشاهد الجلال

• قال لي ذات يوم: كنتُ أرى الجبال، وأستمتع بمشاهدتها، وتأسرني قوتُها وثباتُها، ولكنها في الحقيقة لم تأخذ مني ذاك التفكير الذي يجعلني أنشغل بها يومًا من الدهر، وإن كنت أقرأ في كتاب الله تعالى، وأسمع في المجامع العامة قراءة الإمام في كل أسبوع، وهو يردد: ﴿ وَإِلَى اللَّهِ بَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ﴾ [الغاشية: ١٩]، ولكن ذلك لم يحرّك فيّ ساكنًا في يوم ما!.

وفي الفترة الأخيرة مع ثقافة المشي بالذات، صرتُ في مراتٍ كثيرة وجهًا لوجه مع تلك الجبال، وتأتي مسابقات كثيرة لتسلُقها، ورأيتُ ما فيها من آيات، وزادتني تلك التجربة عُمْقًا في معرفة بنائها، وشدتها وصلابتها، وأنها آيةٌ تدعو إلى تفكّرٍ وتأمّلٍ وتدبّر، ثم ما لبث أن تلاشى ذلك المعنى من نفسي، وذهب من مشاعري، وعاد مع المعنى من نفسي، وذهب من مشاعري، وعاد مع



ثمّ في يوم ما، وفي لحظة هدوء وراحة بال، وفراغ من شغل، فتحت كتاب الله تعالى من جوالي، ووقعت على سورة الرعد، وبدأت أقرأ، وفجأة ومن غير ميعاد وقعت على حقيقة ملهمة! حقيقة لم أقف عليها من قبل، وما سبق أن حُدِّثت بها على كثرة ما سمعت، حقيقة من نوع مختلف جدًّا، وتحتاج إلى متكرر، حتى ترى الآثار التي تُحِدثها في قلبك ومشاعرك، إن كان للإنسان قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد!.

توقفت عن إتمام الورد، وبقيت أتلوها وأرددها مرارًا، وطال بي الوقت، وأنا لا أتخيّل تلك الحقيقة التي تُدلي بها تلك الآية، ثم قررت أن أترك التلاوة، وأخلي بيني وبين هذه الحقيقة سماعًا، وبقيت كذلك زمنًا أسمعها من أفواه أعذب القرّاء، وكأنما كل واحد



ثم تخلّصْتُ في النهاية من هذا التساؤل العارض، وألقيتُ به جانبًا عن فكري ومشاعري، وبدأت أطّلع على الحقيقة بنفسي، قلت: لم لا أبحث عن تفسيرها، وأنقب عن معانيها، وأسمع لمن تدبّرها، فلعلً الحقيقة تنجلي، وأعرف ما كُنت أجهل من تلك المعانى فيها؟..

\_ قاطعتُه سائلًا: ما الآية التي أخدت منك هذا التفكير العميق، واستقطعت منك هذا الزمن الطويل؟ لقد شوَّقتني وحيرَّتني في الوقت ذاته!..

- تنهد قلياً، ثم مد يده إلى كتاب الله تعالى، وألقى بالآية بين عيني: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ وَأَلْقَى بِالآية بين عيني: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ فُطِعَتَ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِم بِهِ ٱلْمَوْتِينُ بَل لِللّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ﴾ [الرعد: ٣١]!.

)

وإذا باللحظة تستغرقني، وتهز مشاعري تلك الحقيقة، وتستوقفني تلك الآية، ويذهب تفكيري في تصور المشهد كاملًا لو كان كما أفهم من الآية كيف يكون؟!..

وبقيت أتساءل: ما المعنى الذي يريده الله تعالى؟ ما الحقيقة التي يبعثها القرآن في نفوسنا هذه اللحظة؟ ما معنى الآية؟ وإلى أيِّ شيءٍ ترمي؟..

وحين رآني وقد استغرق شعوري ذلك الموقف، وتزاحمت الخواطر والمعاني في نفسي، كرَّ عليَّ في الوقت ذاته بتفسيرها، فأدركتُ الحقيقة كأنها رأي عين!..

﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَا سُيِرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْنَى بَلِ لِللّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ﴾ [الرعد: ٣١]، والمعنى: لو كان من صفات كتاب من الكتب الإلهية أن تُزال به الجبال من أماكنها، وتشقّق به الأرض فتعود عيونًا وأنهارًا، أو يُقرأ منه على الموتى فيعودوا أحياءً، لكان هذا الكتاب!.

وصدق الأول حين قال: قطعت جهيزة قول كلِّ خطيب!.



- فقلت له: إي والله، الآن يا صاحبي عذرتُك في كلّ شيء! وعذرت نفسي أن تاه بها التفكير، وغمرها شعور الحيرة، حتّى أفاقت من جديد.

وبيان؛ لو كان من صفاته: أن تُزال به هذه الجبال لأزالها، ولكان أقدر على تشقّق الأرض لتعود عيونًا وأنهارًا، ولو قُرئ على الموتى لعادوا أحياء! فكيف بي وبك ونحن نتلو كتاب الله تعالى في كلّ وقت وحين!..

لو لم يكن في هذه الحقيقة القرآنية إلّا أنها تبعث في قلوبنا الحياة، وتدلنا على قدر كتاب الله تعالى، وتُوقِفُنا على بعض مشاهد صناعته في الكون لو شاء الله تعالى، فكيف لو وهبناه قلوبنا، وأقبلنا عليه بمشاعرنا، وبذلنا له أوقاتنا، وسألنا الله تعالى طويلًا أن يمنَّ علينا بالحياة من خلال معانيه؟!...

لعلك تسأل نفسك، وتكرر عليها السؤال، وتقلّب صور هذا السؤال على مشاعرك: إذا كان هذا القرآن أقدر على تصديع الجبال لو أُنْزِل عليها، فكيف بقلوبنا ومشاعرنا وأرواحنا؟! وهو بين أيدينا في كلّ وقت وحين، وصدق الله تعالى: ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْنَهُ وَخَلْشِعًا مُتَصَدِعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللّهِ ﴾ [الحشر: ٢١]!





قال الله تعالى: ﴿ وَهَلَا كِنَابُ أَنِرَلْنَهُ مُبَارِكُ ﴾ الأنسام: ١٥٥)، قال: أي: كثيرٌ خيسرُه، دائمٌ بركته ومنفعته، يبشّرُ بالثواب والمغفرة، ويزجرُ عن القبيح والمعصية، وقد جرتْ سسنةُ الله تعالى بأنَّ الباحث عنه والمتمسّك به يحصل له به عزُّ الدنيا، وسعادةُ الآخرة، وأنا قد نقلتُ أنواعًا من العلوم النقلية والعقلية، فلم يحصل لي بسبب شيءٍ من العلوم من أنواع السّعادات في الدّين والدنيا مثل ما حصل بسبب خدمة هذا العلم (يعني التفسير).

الرازي إليها





## حديثُ عن البركة

• كم مرةً قرأتَ هذا المعنى في كتاب ربك تعالى: 
﴿ كِنَنْ أَنْ لَنَهُ إِلَيْكَ مُبِرُكُ لِيَدَبِّرُواْ عَاينِهِ وَلِينَذَكَّرَ أُولُواْ الْأَلْبَ ﴾
[صَ: ٢٩]؟ وكسم مرةً في حياتك تأملست ما يُخْبِرُك به القرآن: ﴿ وَهَذَا ذِكْرُ مُّبَارِكُ أَنزَلْنَهُ ﴾ [الأنبياء: ٥٠]؟ ألا سألت نفسك يومًا من أيام دهرك: ماذا يريد الله تعالى بهذا الخبر في كتابه؟ لماذا يكرره؟ ما القضية التي يريد الله تعالى أن يلفت إليها الأبصار، ويعيد لها القلوب في كتابه تبارك وتعالى؟.

- أما جرى حوارٌ بينك وبين مشاعرك في يوم ما، وسائتها: ما البركة؟ وما مظانُها؟ وما الطريق إليها؟ في حين ترى أناسًا تطول أعمارهم، ولكن لا بركة في ذلك العمر، ويكثر أولادهم، ولا ترى مباهج لتلك البركة، ويزيدُ مالهم، ولا يكادون يشبعون منه، وترى لديهم كلَّ شيء، وهم في الوقت ذاته أحوج الناس لكلِّ شيء!.

لقد كان بعض المحتاجين لبناء مستقبلهم يغامر في سبيل ذلك، فيترك مَقرَّ عمله القريب إلى بيته وأسرته ومجتمعه، ثمَّ يغادر إلى بلاد نائية بعيدة، يتغرَّب فيها، وينأى عن أهله وموطنه، وكل ذلك لأنَّ من نظام العمل أن تكون السَّنة في تلك الديار البعيدة بسنتين في الخدمة، فيقضي جزءًا من عمره في تلك الديار، وهو نوعٌ من الاستثمار الأمشل للزمان والمكان، وهذا الوعي ينبغي أن يكون أشد وضوحًا وأكثر وقوعًا فيما يُثري الآخرة، ويُصلح شأنها لصاحبها في مستقبل الأيام.

- البركة ما تكون في قليلٍ إلَّا كثَّرته، ولا تأتي على ضيِّق إلَّا وسَّعته، ولا تخالط شيئًا إلَّا عظَّمته وجمَّلته، وكم من إنسانٍ عنده وظيفةٌ بسيطة خالطتها البركة، ففتح الله تعالى عليه من أسرار توفيقه، وأغناه من خلال تلك الوظيفة، وآخر لديه ولد أو ولدان، أجرى الله تعالى على أيديهما مصالح الدَّارين لأبويهما، في حين أنَّ كثيرًا من الأسر تبلغ الواحدة منهن عشرة أفراد، ولكن لا شيء من البركة في تلك الجموع، وحدِّث عن هذا الباب بما تشاء، فلن تصل إلى منتهى له.

• وإذا تأمّلت قـول الله تعالى: ﴿ كِنْبُ أَنزُلْنَهُ إِلَيْكَ مُبُكُلُكُ لِيَكَبَّرُواْ ءَايكيهِ وَلِيكَذَكَّرَ أُولُواْ الآلْبَيِ ﴾ [ص: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿ وَهَنذَا ذِكْرٌ مُبُارَكُ أَنزَلْنَهُ ﴾ [الأنبياء: ٥٠]، كان من توفيقك وكمال عقلك ووعيك أن تنيخ مطاياك بين أفياء هذا الوحي، فلعلك بالغ منه ما لم يكن لك في الحسبان.

فإن قلت: ما البركات التي يمكن أن يصنعها القرآن لصاحبه? هل هي بركات حسية ملموسة، أو هي بركات معنوية فحسب؟.

ولعلي في هذه الأسطر أفتح لك مشاهد من هذه البركة، وأدلك على مواطنها من كتاب الله تعالى، وأخلي بينك وبين مرابعها، وأنت بعد ذلك بالخيار أمام تلك المعاني الكبار.

- أول البركات في كتاب الله تعالى: ﴿ كِنَابُ أَنْزَلْنَهُ الْزَلْنَهُ الْزَلْنَهُ الْزَلْنَةُ الْزَلْنَةُ الْزَلْنَةُ الْزَلْفَا الْأَلْبَابِ ﴾ [صَ: ٢٩]: بركة عامة مطلقة تكون في عمر الإنسان ووقته وفكره، ومفاهيمه وتصوراته عن الحياة، وبركة في بيته وأسرته وولده، وبركة في رزقه ووظيفته، وتكون

في كلِّ شيء من حياته، وهي تزيد وتنقص بحسب علاقتك به وإقبالك عليه.. وإن الله تعالى لأكرمُ من أن يرى عبده مقبلًا على كتابه مجلًّا له، معظِّمًا له، قائمًا به تــلاوة وتدبرًا واستشفاءً، ثــمَّ يتركــه الله تعالى ولا يكرمه!.

- ومن تلك البركات: أنه يجعل صاحبه المقدَّم في أجلِّ المواقف وأعظمها في شسريعة الله تعالى، حين يكون هو أحقَّ الناس بإمامة المصلين، ولا يحق لأحد من الحاضرين أن يتقدَّم على حافسظ كتابه تعالى، لقوله على: «يؤم القومَ أقرؤهم لكتابِ الله تعالى..» (١) وفي هدذا من مشاهدِ الجلال والإكرام والتقديس لحامل هذا القرآن ما فيه!.

- فكيف بك، وأنت تقف على مشهد آخر من مشاهد الجلال والتكريم والتقديس لحافظ كتاب الله تعالى، حين يقول على من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، وحافظ القرآن»(۱)!.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٧٣) من حديث عقبة بن عمرو ريالية.

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود (٤٨٤٣) عن أبي موسى الأشعري رفيه.



من فكيف بك إذا عرفت أنَّ نبيَّك على في يوم أخد أمر بأن يُدفن الشهداء الاثنان والثلاثة في القبر الواحد؟! فما الذي جرى في تلك اللحظة؟ وما الخبر الذي انتشر ويحتاج إلى إعادة قراءة مرتين وثلاثًا وعشرًا؟

لقد كان نبيّك على يُوجّه في تلك اللحظة، وصحابته يجمعون بين اثنين وثلاثة في القبر الواحد، بأن يكون أول من يُنزل في القبر أكثرهم حفظًا لكتابه تعالى، وليس لذلك معنى إلّا أنها لفتة مدهشة في قيمة ما يحمل حافظُ القرآن من معنى! وهي رسالة أن يكون مُقَدَّمًا في كلّ شيء.

- ومن تلك البركات: بركاتُ تعدُّدِ وجوه الانتفاع به، فمنه ما يُثري أفكارك ومفاهيمك، ومنه ما يُحيي قلبك ومشاعرك، ومنه ما يُوقظ قلبك وضميرك، ومنه ما يعرضُ لك طُرُقَ الخير والضلال، ويُبَيِّن لك الطريق الأمثل والأوضح والأقرب إلى نجاحك، ومنه ما يُبيِّن لك عن وشائج العلاقة بينك وبين الآخرين، ومنه ما يعرضُ الدار الآخرة كأنك تراها رأي عين،

ومنه شفاءٌ لأمراضِ الشهوات والشبهات، ومنه ما يُجْرِي لك سُننَ الله تعالى في الأرض، ويعرض لك تاريخ الماضين في صورٍ تحمل مشاهد وذكرى للمتأملين في الحياة.

وقد عد جمع من أهل العلم أن مواقع البركة في القرآن سبع:

١ ـ بركةٌ في قراءته ﴿ الْمَ ﴾ حروف [البقرة: ١].

٢ - وبركة في سماعه: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْمَانُ الْقُرْمَانُ الْقُرْمَانُ الْقُرْمَانُ الْعَلَى عُوا لَدُ، وَأَنصِتُوا لَعَلَى كُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤].

٣ ـ وبركة فـي تعلَّمه: «خَيْرُكم مـن تعلَّم القرآن وعلَّمه» (١).

٤ ـ وبركة في العمل به: ﴿ فَأَتَّبِعُوهُ ﴾ [الأنعام: ١٥٥]،
 ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ مِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ
 تَثْبِيتًا ﴾ [النساء: ٦٦].

وبركة في التذكر والاتعاظ به: ﴿ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٢٧) عن عثمان ﷺ،

٢ ـ وبركةٌ في الاستشفاء به: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٨٢].

٧ ـ وبركةٌ في الحكم به والتحاكم إليه: ﴿ أَفَحُكُمُ اللَّهِ عَلَمًا لِللهِ: ﴿ أَفَحُكُمُ اللَّهِ عَكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ الجَهِلِيَّةِ يَبَعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠]. وحكمه ما جاء في كتابه تعالى.

• وخاتمة القول: من أقبلَ على القرآن، أقبلَ الله تعالى عليه، وصنع له كلَّ شيء.

\_ وقد قال بعض السَّلَف: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات!.

- وقد أوصى إبراهيم المقدسي النها تلميذه عباس بن عبد الدائم، قائلًا له: أكثر من قراءة القرآن، ولا تتركه، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. والله المستعان!.

\_ وقد قال أحد المعتنين بكتاب الله تعالى: والله ما رأيت، ولا سمعتُ أحدًا صَاحَبَ القرآن بصدقٍ إلّا أكرمه الله!.

وقال: جاءني ذات مرة أخٌ وَضْعُه المادي سيبئ جدًّا، وعرض عليّ مشكلته، وكان عنده بنات، فقلتُ



له: عليك بالقرآن، اصدق في تعليم بناتك لكتاب الله تعالى، وسيجري الله تعالى لك التوفيق فوق تصورك، وقلت له: لا تسالني كيف؛ لأن هذا رب يرزق من حيث لا تحتسب. قال: وما مضى عليه سوى بضعة أشهر، فإذا به يتصل بي، ويقول: أخبرك بأن الله أكرمني، وأراني أثر القرآن في حياتي عاجلًا، كان لأبي عم توفي، وليس له وارث إلًا أبي، وترك عمارة أربعة أدوار، فصارت العمارة لأبي، فقال لي: أعطيك دورين، دور تسكن فيه أنت وعيالك، ودور تجعله دارًا لتحفيظ كتاب الله تعالى، وقد كنت لا أملك دارًا لتحفيظ كتاب الله تعالى، وقد كنت لا أملك شيءًا، فصنع الله تعالى من خلال كتابه كل شيء.

وإذا كانت هذه بركاته العاجلة من الحسنات المدُّخرة بين يديه تعالى يوم القيامة، فكم من حسناتٍ



تجري في ميزان أعمالك بقراءة صفحة أو سورة أو جزء أو ختمة كاملة؟!..

- تعالى معي لنجري حسابًا عاجلًا لتلك البركات التي ينالها صاحبها من خلال تلاوة كتابه، تلاوة مجلودة، وذلك بالنظر إلى مصحف مجمع الملك فهد النها، تجد أن الصفحة الواحدة فيها خمسة عشر سطرًا، ومتوسط الأحرف في السطر أربع وثلاثون حرفًا، والحرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فيكون على هذا في الصفحة الواحدة من كتاب الله تعالى خمسمئة حرف تقريباً، مضروبة في عشر، فتكون النتيجة خمسة آلاف حسنة، والصفحة لا تأخذ منك سوى دقيقة واحدة، فهل تخيلت ما تجلب لك الدقيقة الواحدة في عمرك من حسنات؟!.

وإذا كان ذلك في الصفحة الواحدة، فكيف بالختمة الواحدة لكتاب الله تعالى؟ ستجد أنها ثلاثة ملايين حسنة، فإذا كنت تختم في ثلاثة أيام، أو عشرة أيام، كم تتخيّل من الحسنات في الشهر الواحد، فضلًا عن العام، فضلًا عن عمرك كله؟.. وهذا كله في

ا ـ حديث عن البركة

حساب الحسنة بعشر أمثالها، فكيف إذا كانت المضاعفة إلى سبع مئة ضعف؟!.

وانظر في النهاية أين موقعك من هذه البركة؟ كم تقرأ في يومك من كتاب الله تعالى؟ هل لك ورد محدد مع كتاب الله تعالى كل يوم؟ أم لم يَرْقَ هذا المعنى بعد إلى قلبك ومشاعرك، وما زال معرفة مجردة؟!..

- وإذا كانت تلك البركة في العدد، فتعال لترى كم هي البركة في المعنى، ففي «الصحيحين»: من حديث أبي موسى الأشعري على مقال: قال رسول الله على «مَثَلُ المؤمن الذي يقرأ القرآن، كمثل الأترجّة؛ ريحُها طيّب، وطعمُها طيّب، ومَثَلُ المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، مثل الذي لا يقرأ القرآن، مثل التمرة؛ لا ريحَ لها، وطعمُها حلقٌ».

فتحيَّل هذا التقسيم بين شخصين، كلاهما مؤمن بالله تعالى، غير أن الأول فَقِهَ صحبة القرآن، والآخر غفل عنها..

والأترجة: ثمرٌ حلو يشبه البرتقال، أو هو من فصيلته وأكبر منه قليلًا، وقيل: يُنتفع بأكله، وقشره،



وحبوبه، وله منافع في ذلك أشار إليها الحافظ ابن حجر والمنافئ في «فتح الباري» عند شرحه للحديث.

وفي «الصحيحين»: من حديث عائشة على، قالت: قال رسول الله على: «مثلُ الذي يقرأُ القرآنَ وهو حافظُ له، مع السَّفَرةِ الكرامِ البررةِ، ومثلُ الذي يقرأ، وهو يتعاهده، وهو عليه شديدٌ فله أجران».

وفي «صحيح مسلم»: «الماهر بالقرآنِ مع السَّفَرةِ، الكرام البررةِ، والذي يقرأُ القرآنَ، ويَتَتَعْتَعُ فيه، وهو عليه شاقٌ له أجرانِ».

وأجزمُ أنك بحاجةٍ إلى إعادة قراءة هذين الحديثين مرارًا، حتَّى تبلغ من قلبك ومشاعرك ما يصنعُ لك الحياة.

تخيّل أنك حين تقرأ القرآن، وأنت ماهر به، فإن منزلتك هي منازل ملائكة الله تعالى، لا فرق: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة»!.

وتحيّل في المقابل أنك من أولئك الذين قلّ حفظهم لكتاب الله تعالى، ولم يبلغوا تلك الأمال،

ولكنهم يبذلون ويجهدون ويحاولون بكلّ ما يملكون، ويجدون في قراءته كدّا لمشاعرهم، فيخبر على: «والذي يقرأ القرآن، ويتتعتع فيه، وهو عليه شاق له أجران»، وإذا كان أجر التابع المصلّي على الجنازة قيراطًا كجبل أحد، فما بالك بأجرين للقارئ لكتابه تعالى، والمقبل عليه من خلال هذا الوحي!.

• ومن بركات هذا القرآن: أنه يغشى صاحبه بالتوفيق في الدارين، فيكرمه بمنازل الجلال والإكرام والتقديس في الدنيا، ويُعْلَي ذِكْرَه في مشاهد الآخرة، ويرضيه حتى يقف في أعلى درجات الجنان، كما قال على: «يُقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق في درجات الجنان، ورتّل كما كنت ترتّل في الدنيا، في درجات الجنان، ورتّل كما كنت ترتّل في الدنيا، فإنّ منزلتك عند آخِرِ آيةٍ تقرؤها».

فإذا أُضيفت إلى ذلك بركات الوقت والعمر، كان ذلك ممّا يفوق تصوُّرَك وحسابَك، وكم هي بركات الرزق التي يفتحها الله تعالى لحافظ القرآن؟ فضلًا عن الراحة والسعادة والطمأنينة، التي تجري فصولها المدهشة لحافظ كتاب الله تعالى في كلِّ وقت وحين.



فكيف إذا نظر الإنسان في بركاته في الدار الآخرة؟ وقرأ في هذا المعنى قوله على: «اقرؤوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه».

• وإني على يقين أنه مهما شُرح لك من تلك المعاني، فقول الله تعالى: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَلَبَّرُوا الله تعالى: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَلَبَّرُوا المعاني، فقول الله تعالى: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَلَبَرُوا الله المشان، والله المستعان!. كلّ ما يُقال عن آثاره في حياة الإنسان، والله المستعان!.

+8+8+8+8+8#66+3+3+3+3+3+

# بعثُ الأرواح

• حَدِّثْني عن قلبك، عن مشاعرك، عن روحك، عن خلجات نفسك، وأنت تقرأ كتاب الله تعالى! قُل لي: بِمَ تشعر في تلك اللحظات التي تقرأ فيها كتاب الله تعالى؟ بِمَ تحسُّ وأنت تستمع إلى شيءٍ من آيات ذلك القرآن؟.

ماذا لو كان من عادتك كلَّ صباح أن تستمع إلى كتاب الله تعالى من قارئ يُثْري مشاعرك، ويبثُ شجون معانيه في قلبك ووجدانك، وقرأ لك ذات يوم قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدُمُواْ تَكَنَّزُلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَكَيِّكَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدُمُواْ تَكَنَّزُلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَكَيِّكِ مَ إِنَّ ٱلْكِينَ قَالُواْ رَبُنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدُمُواْ تَكَنَّزُلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَكَيِّكِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَكَيِّكِ مَ فَلَكُمْ فِيهَا وَلَيْكُمْ فِيهَا مَا تَكَعُونَ ﴾ كُنتُم فِيها مَا تَشَعَهِمَ أَنفُسكُمُ وَلَكُمْ فِيها مَا تَدَعُونَ ﴾ وَلَكُمْ فِيها مَا تَدَعُونَ ﴾ ولكُمْ فِيها مَا تَدَعُونَ ﴾ واحدٌ من افسلت: ٣٠ ـ ٣١]، ثمّ جرى في مشاعرك أنك واحدٌ من افسلت: ٣٠ ـ ٣١]، ثمّ جرى في مشاعرك أنك واحدٌ من هؤلاء، على طريق الحق والثبات، والله تعالى يحكي الك النهايات التي ستلقاها يومًا من أيام عمرك؟!.

يَنْغَيَّرُ طَعْمُهُ. وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرِ لَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ

فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَّبِهِمْ كُنَنْ هُوَ خَلِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا

مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُو ﴾ [محمد: ١٥].

ثَـمَّ أَعَـدْتَ قراءتها مرارًا، وإذا بالحقيقة التي تنتظرها، والآمال التي ترقبها، والحياة التي تنشدها، والجمال الذي تشاق إليه، والنهايات التي تمضً مشاعرك من أجلها بين يديك، وأقرب ما تكون إليك!.

- تخيَّل أنك في مساء يوم، وقد أجهدَ قلبَكَ عناءُ الابتلاء، وعانيتَ ألف مرةٍ من الواقع حولك، وفيه ما يُدمي قلبك، ويجرح مشاعرك، ويدعوك لترك طريقك، والتخلي عن أحلامك، فإذا بك تسمعُ قارئًا

يأخذ بالألباب: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَذَخُلُواْ الْجَنَكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّتُلُوا الْجَنَكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّتَلُم مَّتَلُ اللَّهِ وَالطَّرِّآةِ وَالطَّرِّآةِ وَالطَّرِّآةِ وَالطَّرِّآةِ وَالطَّرِّآةِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ

وقول الله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخُوْفِ وَٱلْجُوعِ وَلَنَجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ وَبَشِرِ ٱلصَّابِرِينَ • وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ وَبَشِرِ ٱلصَّابِرِينَ • ٱللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ • أُولَتِهِكَ اللَّهِ مَلُواتٌ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴾ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٥ - ١٥٧].

فتتنهّد لِـمَــا ســمعت، وتحمــد الله تعالى على ما أنت فيه، وتصفو مشاعرك من كدرها، ونفسك من وعثائها، وترى ألف بابٍ للحياة!..

- حَدِّثْني: لو أنك في صحبة صديق من الأصدقاء، وقد ألقيت إليه بقلبك، وأصبح جزءًا من وجدانك، وأقنعك بجزء من المفاهيم المخالفة للحق، وكلَّ مَنْ حولك مِنْ أقاربَ وأصدقاء مختلفون في صحة طريقك، وأنت تنتصر لصحبتك، وتدود من أجلها، وتناضل لبقائها، وتُخاصم كلَّ مَنْ يقف في الطريق ذاته، أو

يُشكك في صحته، فإذا بك وأنت تفتحُ مذياعَ سيارتك مصادفةً ومن غير قصد، تسمعُ قول الله تعالى: ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يُومَيِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُولًا إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٦٧].

وقول الله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعَوُلُ يَكَيْتَنِي ٱللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَكَيْتَنِي ٱللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَكَيْتَنِي ٱللَّهُ أَتَّخِذْ فُلَانًا عَلَيْتَنِي ٱللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّه

فإذا بالحقيقة أمامك رأي العين، فتنجلي تلك الغشاوة التي كانت تسيطر عليك، ويبدو الحقّ واضحًا جليًّا، فتعود تتفقَّد صاحبك من أيِّ الصنفين؟ وعلى أيِّ الطريقين؟ وتتخذ قرارًا أملاه عليك كتابُ الله تعالى، ولم تُمْلِهِ عليك العواطف والمشاعر يومًا من أيام دهرك وزمانك.

ماذا لو أنك تتعبّد لله تعالى بالدعوة والإصلاح، وتقف ناصرًا لدينك في كثيرٍ من مواقفك، وتملأ مساحات فراغ ما كان لها سواك، وتقف على ثغورٍ هي أحوج ما تكون إلى فكرك وجهدك، وترى في الوقت ذاته الباطل وقد أخذ حظّه من العلو، وانتصر في مواقف

تَثيرة، وما زال يَنْتَفِجُ على الحقّ، ويمضي في توسيع دُوائر الظلام، وإذا بك تقرأ قـول الله تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ مُؤَدِّهُ مُفَائَةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ [الرعد: ١٧].

تقرأ تلك الآيات، وتسمعها، والحسرةُ تكاد تمزّق قلبك، والله تعالى يسلي أعظم رسله، ويسليك في الوقت ذاته معه: ﴿ لَعَلَّكَ بَلَخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا بَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٣].

فتدرِكُ الحياة على حقيقتها، ويُـوْرِقُ قلبُك من جديد، وتعود ممسكًا بعنان مشروعك، ومستوثقًا من فكرتك، ومؤمنًا بقضيتك الكبرى في الحياة.

- في مرات نهفو للدنيا، ونشتاق إليها، ونرى تنافسَ أهلها فيها، هذا يتحدث عمًّا يملك، وكم في

1

رصيده البنكي من أموال، وذاك كم عنده من أبناء، وما وظيفة هذا وذاك، وهذا أمير وذاك وزير، وهذا فقير والآخر غني، وهذا جميل وذاك غير جميل، نقاش شديد في أجواء تنافسية على ما تجري فيها من أحوال، فإذا بك ذات يوم وفي أرجاء ذلك من أحوال، فإمام الحي يقرأ تلك الآيات: ﴿ اعْلَمُواْ أَنَّا الْأَيْلُ وَالْأَوْلُ لِيَّا لَكُمُ وَتُكَاثُرُ فِي الْأَمُولُ وَالْأَوْلُ لِيَّا كُمْ وَيَكَاثُرُ فِي الْأَمُولُ وَالْأَوْلُ لِي وَلَمُونُ وَيْنَا لَهُ وَتَفَاخُرُ اللَّا اللَّياتُ مُ وَتَكَاثُرُ فِي الْمُعَولُ وَالْأَوْلُ لِي وَلَمْ وَاللَّهُ وَيَفَاخُوا اللَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ ال

فيصوِّر لـك الصورة الحقيقيَّة والنهائيَّة لتلك المعاني التي تخيلتها يومًا، وإذا بها مجرد لهو، المعاني التي وعبث، وزينة، وتفاخر مذموم، وتكاثر غير محسود، والصورة النهائية لكلِّ هذه المعاني: ﴿ كَمُثُلِ عَيْثٍ أَعْبَ الْكُفَّار نَبَائُهُ أُمُ يَهِيجُ فَتَرَبُهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ عَيْثٍ أَعْبَ الْكُفَّار نَبَائُهُ أُمُ يَهِيجُ فَتَرَبُهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَكمًا ﴾ [الحديد: ٢٠]. كمطر أصاب أرض فلاح، فأقبل علمه المدهوشا، فزرعها فهاج زرعها وتكاثر، ثمَّ صار في النهاية إلى حطام فحسب!

فتعود تتلمَّس أخبار الآخرة، وشجون تلك الدار، وتقيمُ نفسك على منهج الله تعالى، من جديد.

• هذه التي حَدَّثتُكَ عنها صورةٌ عارضةٌ، لم أشا التقصِّي فيها، ولكنها صورةٌ تمنحك في النهاية وعيًا بما يترك القرآن من أثر في حياتك، وكيف أنه يمكنك من إدارة حياتك على وفق منهج الله تعالى، ويمكنك من بناء تصورات مدهشة عن الحياة من حولك.

فكيف لو قرأته آية آية، وسورة سورة، وجزءا جزءا حتى ختمته ؟! وقلت لك حينها: حَدِّثني: كيف هي الحياة من حولك؟ ما خبر قلبك وروحك ومشاعرك؟ قل لي: ما الذي وجدت؟ وما الذي تغير ؟ وما الجديد الذي بناه القرآن في قيمك وأفكارك ومفاهيمك؟.. وأجزم أنك لن تقدر على عرض كل ما لقيت؛ لأن القرآن فوق ذلك بكثير.

4 4 4 6 4 6 6 6 3 3 3 + 3 + 3 + 3 + 3 +





### شكوي

• تخيّل لو أنك وقفت أمام جمع من النّاس في يوم جمعة أو عيد، أو حتّى في يوم من أيام الله تعالى العادية، وإذا بأحدهم ينادي أمام هذه الجموع، ويُشير إليك، ويتّهمك أنك ظلمته، وسلبْتَه حقّه، وحرمته من أشياء له! وتوجّهت حبنها أنظار الحاضرين إليك، ورمقتك أبصارهم، وقد بهيت في مكانك، فلا تدري ما تقول، ولا تملك ما تدافع به عن نفسك تلك اللحظة المفاجئة من عمرك!.

ماذا لو شُكِنْت، ووصلك طلب بحضورك للمحكمة، وحضرت بين يدي القاضي، وأنت لا تدري ما الشكوى؟ وفيمَ؟ ثمَّ لمَّا حضرت، فإذا فيلانٌ من النَّاس يُقيم عليك دعوى في القضاء، لا تعرف عنها شيئًا، ثم يُطالبه القاضي بالشهود، ثم

يُحضِر شهودًا، فيشهدون على أنَّ صاحب الدعوى صادقٌ في كلِّ ما قال، وأنك ظالمه!..

حَدِّثْني عن الأسلى الذي يُخامر قلبك، أو الألم والقلق والخوف الذي يُخالط مشاعرك في ذلك الموقف! كيف تستقبل تلك الدعوى، وأنت لا تعرف عنها شيئًا، وقد توافر عليك الشهود؟!..

لعلك لا تتصوَّر هذا المشهد، ولم يجرِ على مشاعرك من قبل، فتقول: إنَّ هذا فصلٌ من روايةٍ وهمية، أو مقطعٌ من قصةٍ خيالية، أو مشهدٌ من مسرحيةٍ لم تكتمل فصولها التمثيلية بَعْدُ..

• ثمّ دعك من هذا كلّه، وتأمّل هذا المشهد الذي يكون فيه خصمك ليس صاحبك ولا زميلك، ولا فردًا من الخلق، وإنما رسول الله على، وهو يُدْلي بشكواه ليس في محكمة يُديرها بشر، أو مكانٍ يقيمه أفراد، وإنما في عرصات يوم القيامة، بين يدي ربك تبارك وتعالى، وفي يوم لا مجال فيه للاستعتاب البتة!..

مشهد يقف فيه رسولك على في ذلك اليوم، وأمام الخلائق، وفي مشهد الحساب والجزاء، وأمام



العالَم من الجن والإنس، وفي أيام الأرباح والخسران: ﴿ وَقَالَ وَالْخَسَائِرِ، وَفِي لَحظاتِ الفوز والخسران: ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَكَرَبِ إِنَّ قَوْمِي التَّخَذُوا هَلَذَا الْقُرَّءَانَ مَهَجُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٠]!

ما أدعوكَ إليه في هذه اللحظة أن تسأل نفسك: ماذا لو كنت أنت أحـد هؤلاء المشـتكى منهم في عرصات يـوم القيامة؟ مـاذا لو أنك عشـت هاجرًا لكتاب ربّك، ثمّ كنت واحدًا ممّن يتعرّضون لشكوى رسولك على أمام رب العالمين؟.

• تخيّل أنَّ هذه هي الحقيقة بتفاصيلها الطويلة، وأنت عشت معافّي في دنياك، تملك أوقاتًا كلّها أو جلّها ذهبت سُدّى، وكنت تملك أن تخرجَ من أسرِ هذه الشكوى، ولكنك تعمّدت ألّا تصنع ما يقيك منها في قادم الأيام!.

لم یکن هـ ذا القرآن ـ الذي تُدار علیه الشـ کوی غدًا، وأنت أحد المشتکی علیهم ـ علی منأی منك، لم یکن علی رف بیتك، وفـي حقیبتك التي یحتاج فتحها إلی عناء، أو القیام إلی ذلـك الرف لتأخذه،

اا\_شكوى

كلا! وإنما كان في جوالك، أقرب ما يكون إليك، ومع ذلك لم تفتحه في كثير من أيامك.

المدهش أنك كنت مُولَعًا بحمل جوالك، وتطلع في ساعات طويلة على وسائل التواصل الاجتماعي، بل كنت في كلِّ لحظة وأنت تمارس شكلًا من أشكال الترفيه على جوالك، ثمَّ لم توفَّق أن تخلق علاقة مع كتاب ربك تبارك وتعالى، أو توفَّق في استقطاع ما يسعدك من كتاب الله تعالى، حتَّى كنت من ضمن المشتكى عليهم في عرصات يوم القيامة!.. و دعني أسألك: إذا كان حظُّك من كتاب الله تعالى شكوى رسولك على فما حظُّك من تلاوته، وحفظه، وتدبره، وسماعه، والاستشفاء به؟!

المسألة يا صاحبي كبيرة الشأن، عظيمة القدر، والشاكي رسولك على والمشتكى إليه ربك تبارك وتعالى، والموقف في لحظات القيامة، ولا سبيل للرجوع، ولا وقت للاعتذار، وأنت أوعى من أن تجري عليك هذه المشاهد من الحرمان، عافانا الله وإياك من آثاره وعواقبه.



1



إِنَّ مَنْ كانوا مِنْ قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربِّهم، فكانوا يتدبَّرونها بالليل ويتفقَّدونها بالنهار.

الحسن البصري والمالة



### من الكرامات

**(i)** 

• لن تتخيّل ما يمنحك كتاب الله تعالى من أفراح حتّى تُلقى بسمعك وبصرك في حديث رسول الله على فترى من خلاله كلّ شيء، وفي مرات كثيرة نكتشف أننا سمعنا ذلك الحديث مئات المرات، ولكنه لم يأخذ حظّه من قلوبنا ومشاعرنا، وبقي كغيره مجرّد معرفة، لا علاقة لها بالروح، ثم يأتي عليها زمنُ النسيان حتّى تتلاشى، وينتهي منها كلُّ شيء.

• دعني أسالك: ما أعظم خبر سمعته فانداحت الأفراح في قلبك؟ ما الحدث الذي وقع لصديقك وزميلك، وتمنّيت أنك شريكه في ذلك المعنى؟ ما النجاح الذي كنت تتوق إليه، وقصرت بك الأماني عن تحقيقه؟ وأجزم أنّ لديك في هذا المعنى شيءٌ كثير،

فإن قُلتَ: وَلِمَ تسألني عن أفراحٍ فاتت، وأحداثٍ مرَّت، ومشاعر لم تلق أفراحها بعد؟! فأنا أحوج ما أكون إلى نسيان كلِّ ذلك، فما شأنك تُعيدُ الأحزان إلى قلبي من جديد؟!.

فسأقول لك: لست من أولئك الذين يجدّدون أحزانك، ويجهدون في قلق أحزانك، ويثيرون متاعبك، ويجهدون في قلق مشاعرك، كلا! وإنما أردتُ أن أفتح لك بابًا من الأمل، وفرصةً للنجاح، ونافذةً على الربيع، وأردتُ أن أقول لك: لم يَفُتْكَ شيء، وبين يديك أفراحٌ تفوق كلّ ذلك الفائت من عمرك، وهو أقرب ما يكون إليك، وتملك أن تبني مجده بنفسك دون شيء، فتعال معي لقراءة هذا النصّ النبويّ، لترى المشهد بنفسك، وتحكم عليه من خلال وعيك وفكرك.

قال ﷺ: «لا حسد إلّا في اثنتين» وذكر منها: «رجلٌ آتاه الله القرآن، فهو يتلوه آناء الليل والنهار»(۱).

ودعني أقُلْ لك: أَعِدْ قراءة الحديث: «لا حسد إلّا في اثنتين» والمعنى: كلُّ النجاحات التي تتوق إليها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٢٦) عن أبي هريرة ١

1

بقلبك، وتتشوّف إليها ببصرك، وتشتاق إليها بمشاعرك، هي كلها دون استثناء أقلُ بألف مرة من هذا المشهد المدهش بين يديك: «رجلٌ آتاه الله القرآن، فهو يتلوه آناء الليل والنهار»! والمعنى: ليس هناك شيءٌ يستحقُ الحسد (أي: أن تغبط فيه غيرك)، لا مال ولا جاه ولا سلطان ولا شيء من متاع الحياة العاجل، إلّا أن ترى مَنْ مَنَ الله تعالى عليه بهذا المعنى الكبير «رجلٌ آتاه الله القرآن، فهو يتلوه آناء الليل والنهار»، فذاك هو الذي يستحق أن تلتفتَ إليه، وتتوق إلى ما عنده، وتشتاق إلى ما أعطاه الله تعالى فحسب.

• والذي نفسي بيده، لو أنَّ قلوبنا صالحةٌ للحياة، لتغيَّرت نظرتُنا لكتاب الله تعالى رأسًا على عقب! أما قُلتُ لكم يومًا: إنَّ مشكلتنا مع النصِّ الشرعي أننا لا نقرؤه بمشاعرنا وأرواحنا!.



#### من الكرامات

(ب)

• ثمّة أسواق للإبل في زماننا، يحدّد زمانها ومكانها، ثم تُجلب الإبل لذلك المكان، ويجري عليها مزاد المشترين، وتختلف تلك الأثمان بناءً على مواصفات تلك النوق، ويصل ثمن بعضها لعشرة الاف، وبعضها الآخر لعشرين، ومنها: ما يبلغ ثمنها مئة ألف، ومنها ما يصل إلى أكثر من ذلك، وربما لا تتخيّل ما أقول لك الآن، ولكني أسرد عليك واقعًا موجودًا وأسواقًا يُعلن عنها، وأماكن يعرفها القاصي والداني، وباتت حديث النّاس في كلّ مكان.

الناقةُ الواحدة يصل ثمنُها إلى ملايين الريالات! لعلك تتنهّد طويلًا، وتقول: ثمّة أمنيات لا سبيل إلى التأمّل فيها، فضلًا عن إشغال نفوسنا بآمالها في مستقبل العمر!..

• ماذا لو أنك كنت راغبًا في واحدة من تلك النوق، وواجدًا في نفسك لها، ومشتاقًا إليها، ولا قدرة لك إلى شيء من ثمنها، وقيل لك: إنَّ ذلك في إمكانك، وثمَّة وسيلة واحدة وسهلة ويسيرة، ولا تكلفك شيئًا، وهي تصنع لك أشواقك في هذا الباب، فماذا تصنع؟.

فإن قلت: دُلَّني، حَدَّثْني، قل لي، عجل إليَّ، فلا حدًّ لأشواقي..

فسأخبرك بأنَّ نبيَّك على أصحابه هذا العرض المغري ـ كما في «صحيح مسلم» من حديث العرض المغري ـ كما في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة عليه ـ قائلًا: «أيُحِبُّ أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خَلِفَاتٍ (أي: الحوامل من الإبل) عظام سمانٍ؟» فقالوا: نعم، فقال على: «فثلاث آياتٍ يقرأ بهنَّ أحدُكم في صلاتِهِ خيرٌ له من ثلاثِ خَلِفَاتٍ عظام سمانٍ»!.

ثلاث آیات تصنع ثلاث خلفات! فما بالك بأربع آیات، وعشر، وجزء، وثلاثة أجزاء، وختمة وختمتین وثلاث لکتاب الله تعالى؟!.

حَدِّثْني كم تتصوّر أن يكون لك من تلك النوق؟! ثم تخيّل كم هي أثمانها في الجملة، ثم تخيّل لو كانت تلك الأثمانُ صدقاتٍ في سبيل الله تعالى، ثم تخيَّل أنك تردُ يوم القيامة على ربِّك، وكلُّ متصدقٍ في ظل صدقته، وأنت قادمٌ بهذه الأموال التي لا يجمعها عشرات التجار فضلًا عن الآخرين! حتَّى إنَّ النبيَّ على على «صحيح مسلم» خرج على صحابته وهم في الصُّفَّة، فقال: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَـوْم إِلَى بُطْحَانَ (وادِ بالمدينة) أَوْ الْعَقِيق (وادِ بالمدينة) فَيَأْتِسِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْسِن كَوْمَاوَيْن (أي: عظيمة السَّنام) فِي غَيْسِ إِنْهِ وَلَا قَطْعِ رَحِهِ؟» فقلنا: يا رسول الله، نحبُ ذلك، قال: «أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمَ أَوْ يَقْرَأُ آيتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ رَجَاكِ، خَيْرٌ مِنْ نَاقَتَيْن، وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثُـلَاثٍ، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَع، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ»!.

الحديث عن هــذا المعنى يفـوق تصوَّراتنا مرات ومرات، ولكنه هو الحقيقة لو كانت لنا قلوب.





### من الكرامات

(ج)

• إذا أردت أن تقيّم شيئًا في حياتك، وتضع له ميزانًا، فانظر إلى عناية الوحي به واهتمامه فيه، وتقديسه له!.

أقيم ذات مساء حفلٌ لتكريم حفّاظ كتاب الله تعالى في مدينة ما، وكان الحفل على شرف بعض المسؤولين والتجّار، وحين مرت مسيرة الحفّاظ، وتقاسموا كتاب الله تعالى تلاوةً في الحفل، استدرّت تلك المشاهدُ دموع أحد التّجَار الكبار، وبكى في الحفل، فقيل له: ما يبكيك، وأنت ترى مشاهد العزّ والكرامة، وفواتح التوفيق لك، أن كنت واحدًا من رواد دعمهم في هذا المشروع المبارك؟!.

فقال وهو يبكي: تمنيتُ من الله تعالى أن يسلبني كلُّ هذا المال، ويعطيني هذا الشرف، الذي منحه لهؤلاء الأبناء!.

و ثمّة مشاريع ترزقك نجاحًا وتفوّقًا، وتعطيك مالًا، وتمنحك مكانة، وتُهيّئ لك فرصًا، ولكن كلّ هذه المشاريع تكون قاصرةً عن أن تمنحك هذه المكانة التي يمنحها القرآنُ لصاحبه، للدرجة التي يجعله إمام المسلمين في أعظم مشهدٍ من مشاهد الحياة! المشهد الذي يقوم فيه الخلقُ بين يدي الله تعالى في صلواتهم، لا يحقُ لإنسانٍ أن يتسنّم ذلك المجلس، إلّا صاحب القرآن، قال على: «يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله»، دون النظر إلى صغير أو كبير، فقير أو غني، أبيض أو أسود، طويل أو قصير، جميل أو دميه، إذا كان يحملُ هذا القرآن، فهو أحقُ من يكون بهذا الموقف بين العالمين وبين ربهم تبارك وتعالى!..

- ولذلك كان عمر بن أبي سلمة والله وعمره سبع سنوات، ولا يجد ثوبًا يستر بعض عورته، يُصلِّي بصحابة رسول الله والله الله الكار؛ لأنه ممَّن حمل هذا الشرف العظيم!..

- وفي صحيح ابن ماجه: أنَّ نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رهيه وكان عمر قد استعمله على مكة، فقال عمر: من استخلفت على أهل

الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزى، قال: ومن ابن أبرى، قال: ومن ابن أبرى، قال: حمر: ابن أبرى؟ قال: رجلٌ من موالينا، قال عمر: فاستخلفت عليهم مولّى؟! قال: إنه قارئ لكتاب الله فاستخلفت عمر: أما إن نبيكم على قال: «إن الله يرفع بهذا القرآن أقوامًا، ويضع به آخرين»!.

• إنَّ الأُمَّةَ متعَبَّدَةٌ اليوم جماعاتٍ وأفرادًا من خلال الله الوحي، ألَّا يقدِّموا بين أيديهم إلَّا حافظًا لكتاب الله تعالى، حاملًا للوائه، مهما كان سنه ولونه ونسبه ومكانته، ولا ينبغي لأحدٍ أن يخطو نحو تلك المقدمة الشرعية وفي الجموع الحاضرة من هو أحفظُ منه لكتاب الله تعالى مطلقًا..

وإذا كان الأمر كذلك فأي مكانة يمكن أن نتحدث عنها في هذا المقام؟! أي معنّى للحياة أثمن وأجلُّ من هذا المعنى الكبير؟!..

وإذا كان الأمر كذلك، كان من حقّ هذا القرآن أن تُدفع له الأوقات والجهود والأموال، ويُبذل الغالي والنفيس في سبيل تلك الأحلام الكبرى لصاحبه اليوم وغدًا بين يدي الله تعالى.



#### من الكرامات

**(4)** 

• كم مرة اجتمعت مع آخرين فدار سوال: من أنت؟ من أيّ القبائل؟ ما نسبك؟ وأسئلةٌ كثيرة تُدار في هذه السياقات! بل تجاوز الأمر اليوم إلى أن يُدْفع مالٌ لمعرفة الحمض النووي، لمعرفة نسبك، فإذا ما ثبت أنك من سلالةٍ معينة أو بيت ما، كان هذا مصدر فخرٍ وعز لأصحابه، ويبقون ما بقي العمر يشتاقون لمن يسألهم عن ذلك النسب، أو يُجري فيه حديثًا، وتُستقطع أوقاتٌ ضخمة في الحديث عن مشجّرات النسب، وغيرها في هذا الباب.



ماذا لو قيل لك: إنَّ نسبك سيتحوَّل من كلِّ هذه المعاني الشريفة التي يجري التنافس فيها إلى شيء آخر، إلى حلم عظيم، وعجيب ومدهش، ولا يتكرر إلَّا في حياة أفرادٍ معدودين مدى الدهر؟! قل ليي. حَدِّثْني.. كيف سترى ذلك الموقف الكبير؟!..

لعلك تتوق الآن إلى معرفة هذا البيت، وذلك الشرف، وتلك المكانة، وقد سرد عقلك ألف فكرة لهذا المعنى الذي تقرأ حرفه هذه اللحظة!.

• تعال معي لأنقلك من كلِّ تصوراتك وأفكارك، وهمومك ومشاعرك، وكلِّ أمنياتك؛ إلى أمنيةٍ لا تكون إلَّا لصاحب القرآن فحسب:

- في سنن ابن ماجه: من حديث أنس بن مالك على الله وصححه الألباني: أنَّ النبي على قال: «إنَّ النبي الله قال: «إنَّ الله أهلين من النَّاس» قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: «هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته»!.

أصحاب القرآن هم أهل الله تعالى وخاصته! واللهِ الذي لا إله إلَّا هـو، لو لم يكن في القـرآن إلَّا هذا

المعنى لكان كافيًا! أن تكون من أهل الله تعالى! من أخصّ أوليائه ومحبيه في الدنيا كلها! وإذا كنت من أهل الله تعالى وخاصته، فبالله عليك ماذا تنتظر من ربك؟ ماذا تنتظر ممّن حباك هذه المنزلة، وألقى في قلبك هذا المعنى الكبير، وخصّك من بين العالمين، وهيّأ لك الأسباب المعينة، وأوصلك إلى هذا الشرف الكبير؟!..

- في مرات كثيرة يقول لك مسؤول أو كبير أو من له شأن، وهو يلقاك في جمع هذا من أهلي! ومن أخص النّاس لدي! وهو من أهل بيتي، أو من أصدقائي، فتلقى من مباهج الفرح والجمال في مشاعرك ما لا تستطيع أن تُحدِّثُ به، من فرط فرحك، فكيف ورسول الله يخبرك بقوله: «إنّ لله أهلينَ من النّاس» قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: «هُمْ أَهْلُ القرآن، أهلُ الله وخاصّتُه» (۱)!.

- فإن قُلت: ما الطريق إلى هذه الأمنية الكبرى؟ ما السبيل إليها؟ كيف ومتى ومن أين؟.

<sup>(</sup>١) صحيح ابن ماجه (١٧٩) عن أنس ﴿ اللهُ



فيُقال لك: أن يتحوَّلَ هذا القرآنُ من كتاب تفتحه للبركة، وفي مراتٍ متفاوتة، إلى كتابٍ يُصبحُ صديق عمرك، وأنيسَ وحدتك، ورفيقَ دربك، وخِلَّك النديم في الليل والنهار، والحضر والسفر، والوحدة والاجتماع، تلاوةً وحفظًا، وتدبُّرًا وسماعًا، واستشفاء وعلمًا ومعرفةً، حين ذلك يمكن أن نكون وإياك من أهل هذا المعنى الكبير: «إنَّ لله أهلين من النَّاس» قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: «هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته»!.



لقد عشنا دهرًا طويلًا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القـرآن، فتنزل السـورة على محمد على فيتعلَّم حلالها وحرامها، وآمرها وزاجرها، وما ينبغي أن يقف عنده منها، ثمَّ رأيتُ رجالًا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمتـه ما يدري ما آمره ولا زاجره، وما ينبغي أن يقف عنده منه، ينثرهُ نثر الدقل.

ابن عمر رفوها



## البشائر الأربع

• عندما تجلس أنت ورفاقك في زاوية المسجد، أو مع أسرتك في جانبٍ من البيت، أو مع أصدقائك في مساحةٍ من الأرض، تتحلّقون حول كتاب الله تعالى، وتبدؤون رحلة تلاوته، أو تدبّر آياته، فسيحدث في واقعكم تلك اللحظة ما يستحق الاحتفاء! تخيّل ذلك الاجتماع الصغير في تلك المساحة، وتخيّل في المقابل ما يحدث في الأرض!..

قال ﷺ: «ما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوتِ اللهِ، يتلونَ كتابَ الله، ويتدارسونه فيما بينهم، إلّا نزلت عليهم السّكِينةُ، وغَشِيَتُهم الرحمةُ، وحَفَّتُهم الملائكةُ، وذَكرَهُمُ الله فيمن عنده»(١)!.

١ ـ «إِلَّا نزلت عليهم السَّكِينة»!:

لحظةٌ من زمانك، بغضّ النظر عن مدَّتها ووقتها،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٩٩) عن أبي هريرة على ١٠

وطولها وقصرها، لحظة مع هذا المعنى الكبير تتنزَّل عليك بما لم يكن لك في الحسبان: «إلّا نزلت عليهم السّكِينة»! تتنزَّل عليك الطمأنينة، والراحة والاستقرار، والأمن الذي يجري في قلبك ومشاعرك وروحك إلى أقصى مدى!.

### ماذا يعني نزول السكينة؟.

- إذا نزلت السكينة هدأ قلبك من مخاوفه، وارتاح من قلقه، وسلِم من شعث الحياة!

- حين تنزل السكينة تطمئن روحُك، وتشعر بالأمن والطمأنينة.

إذا نزلت السكينة، جمع الله شملك، وخفَّف عنك أعباء الحياة، ورزقك الإيمان، وأصبح كلُّ شيء في حياتك على وفق مراد الله تعالى.

## ٢ - «وغَشِيَتْهم الرحمة»!:

- تغشاك رحمة الله تعالى؛ فيتحول ضيقك إلى سعة، وفقرك إلى غنى، وجوعك إلى شبع، ووحدتك إلى المتماع، وبؤسك إلى فأل، وشعث قلبك إلى طمأنينة وراحة واستقرار!..

- تغشاك رحمة الله تعالى؛ فيتصل قلبك بربك، وتُروى مشاعرك من أُنْسِ الله تعالى وفيض فضله، وتسكن روحك إلى منهج الله تعالى، وتجري في مشاعرك ألف قصة للحياة.

- تغشاك رحمة الله تعالى؛ فيثور الفأل والأمل في قلبك، ويزول اليأس من واقعك، وتمتلئ يقينًا بوعد ربك، ونصر دينك، وحصول موعودك، وتجد روحُك كلَّ شيء.

- تغشاك رحمة الله تعالى؛ فترضى بكلِّ شيء، ويكفيك أدنى شيء، ويسكن قلبك بأي شيء، وتعيش في الوقت ذاته آمنًا مطمئنًا، ساكن الروح والقلب، هادئ المشاعر والوجدان.

- تغشاك رحمة الله تعالى؛ فيفتح الله تعالى لك كلَّ باب، ويُهيِّئ لك كلَّ فرصة، ويبلّغك كلَّ مقصود، ويجري لك آمالك كما تريد، ولا يبقى بين يديك شيء إلَّا ناله من رحمة الله تعالى، وتحقق لك منه كلُّ شيء.

# ٣ ـ «وحَفَّتْهم الملائكة»!:

ماذا لو أمكن في لحظةٍ من عمرك أن ترى صورة ذلك الاجتماع، وملائكة الله تعالى حافّة به تباركه وتدعو له!..

تخيّل ملائكة الله تعالى تنزل بأمر الله تعالى من عليائها وسمائها لتشاركك هذه الأفراح، وتدعم هذا المعنى، وتصحب هذا الاجتماع وتبارك حتّى ينقضي، ثم تعود إلى السماء من جديد!..

وايم الله إنَّ تصوُّرَ هذا المعنى فضلًا عن رؤيته، جالبٌ للأفراح في قلوبنا إلى أقصى مدى، فما الشأن في حقيقته وواقعه وتفاصيله حين يكون في حياتك في يوم ما!.

# ٤ ـ «وذَكَرَهُم الله فيمن عنده»!:

هذه خواتيم ذلك المجلس المدهش! الله تعالى يَذْكُرك في عالم السماء باسمك وفعلك، وعملك وحالك، وما تصنع. الله تعالى عَلَا وتقدَّسَتْ أسماؤه تعالى عَلا وتقدَّسَتْ أسماؤه تعالى في ملكه وعظمته، يذكرُ هذا المجلس في أوساط ملائكته في السماء!.

تخيّل لو أنك اليوم جلست مجلسًا، أو صنعت موقفًا، أو فعلت شيئًا، ثم بلغك أن الملك عرض أمرك، وكاثر بمجلسك في الأوساط التي يجلسُ فيها، ثم أثنى ثناءً عاطرًا على ذلك الفعل، وأبلغ به العالمين من حولك! فكيف بربّك مالك الملك؟!..

• ماذا لو قبل لك: أعِدْ قراءة الحديث مرة أخرى: «ما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله تعالى، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلّا نزلت عليهم السّكينة، وغَشِيتُهم الرحمة، وحَفَّتُهم الملائكة، وذَكرَهُمُ الله فيمن عنده»!

تكرُّمًا اقرأه هذه المرة بقلبك ومشاعرك وروحك، تخلَّى عن كلِّ شيء حولك الآن، ثمَّ أقبل على الحديث مرةً ومرتين وثلاث وعشر مرات، حتَّى تعلم ما الذي يحدث معك حين تستقطع بعضًا من وقتك، وتقبل على كتاب الله تعالى: تنزل عليك السكينة، وتغشاك الرحمة، وتحفُّك الملائكة، ويَذْكُرك الله تعالى فيمن عنده، ثم اختر بعد ذلك ما تريد لنفسك.



# أثمن اللحظات

• تخيّل أن القيامة قامت، وخرب الكون، وبُعثرت القبور، وإذا بك واقف بين يدي الله تعالى، والصراط نُصِب، والنّار تتّقِد، والملائكة في العرَصات، والصحف تتطاير، وكلُّ صديق ورحم ولَّى مدبرًا، فارَّا منك خوفًا وقلقًا، والشمس على قدر ميل، والنَّاس في عرقهم، وقد بلغت القلوبُ الحناجر، والأولاد من هول الموقف صاروا شِيبًا، والحال فوق ما يصفه القلم، وأنت بين هؤلاء، وقد بلغ منك الموقف مبلغًا عظيمًا، وثمَّة موازين وحساب وجزاء، وبينما أنت في غمرة هذه الظروف، وفي وسط هذا الواقع، وبين يدي هذه الأهوال شفيعًا لك.

تخيَّل تلك اللحظة التي يقفُ فيها القرآن، فيصنع لك فألًا في عمـق ظروفك، ووسـط أحزانك، وفي أقسـى لحظات الخوف والقلق في حياتـك، فيفرِّج

همك، ويوصد عنك أبواب السوء، ويفتح لك آفاق الأمل، ويصنع لك الحياة من جديد.

\_ قال ﷺ: «اقرؤوا القرآن، فإنَّه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه».

- وفي جامع الترمذي وسنن الدارمي، وصححه الألباني: من حديث أبي هريرة وللهذاء عن النبي ه قال: «اقرؤوا القرآن، فإنّه نعنم الشفيع يوم القيامة، يقول يوم القيامة: يا رب حَلّه حلية الكرامة، فيُحَلّى حلية الكرامة، يا رب اكسه كسوة الكرامة، يا رب ألبسه تاج الكرامة، يا رب ارض عنه، فليس بعد رضاك شيء».

هل تخيّلت هذا الموقف؟! المسألة ليست شفاعة فحسب، وإنما كرامة، وحلية، وكسوة، وتيجان الفوز، ثمّ يتولّى عنك السؤال الكبير: «يا رب: ارض عنه، فليس بعد رضاك شيء»!.

تخيّل العالم من حولك في عمق القلق والخوف، والألم والحزن، وأنت في صحبة كتاب الله، يقف لك بين يدي الله تعالى، يُلبسك ويُحليك،

ر ۱۸۰\_أثمن اللحظات √ (ا

ويصنع لك التيجان، ويرفع مقامك، ويقف سائلًا الله تعالى ألَّا يُكرمك فحسب، وإنما يعطيك من نعيمه حتَّى ترضى!.

أو كنت تظن أنَّ سهرك ذهب سدًى، وليلك الطويل في تراتيل السحر نسيه الزمان، وصومك في أيام الهجير ذهب من حياتك سدًى؟! كلا! وإنما جاء به القرآن الذي أسهرك، ودلَّك على الفضائل، وشحذ همتك؛ ليلقي بها أفراحًا بين يدي ربك ومولاك.

• لعلك تتخيّل يومًا بين يدي الله تعالى تنزل فيه الشمس قدر ميل، فيذهب النّاس في عرقهم، منهم من يبلغ العرق كعبيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يبلغ العرق كعبيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم على يلجمه العرق إلجامًا، وليس ساعة أو ساعتين أو يومًا

أو أسبوعًا أو شهرًا أو حتّى عامًا، اليسوم الواحد كخمسين ألف سنة! ثم لك أن تتخيّل في تلك المواقف والكروب، وإذا بذاك الظل يُطاردك ويبحث عنك، ثم يُظلُّك، فإذا بالمكان بارد، والجو جميل، واللحظات بديعة، في حين يبحث الخلق من حولك عن بعض تلك الأحلام التي تعيشها، فضلًا عن كلّها!.

أتدري ما هو ذلك الظل من أين جاءك هذا النعيم؟ ما سبب ظلك بين العالمين في تلك المواقف؟..

في «صحيح مسلم» من حديث أبي أمامة الباهلي في أمان قال في الباهلي في أمان قال في الباهلي في أمان قال في الباهلي في أمان البوم القيامة شفيعًا لأصحابه، اقرؤوا الزَّهرَاوَين البقرة وسورة آل عِمران، فإنَّهما تأتيان يوم القيامة كأنَّهما غَمَامَتان، أو كأنَّهما في ايتانِ، أو كأنَّهما في قان من طيرٍ صَواف، تُحاجًان عن أصحابِهِما»!.

والله الذي لا إله إلَّا هو إنَّ هذا المشهد يحتاج إلى إعادة قراءة ألف مرة حتَّى ندرك معانيه!.



### حُلل الكرامات

- كثيرة هي الأسئلة التي تأتيك عن قضايا البرِّ بالأبوين، وأكثر تلك الأسئلة يتعلق ببرِّهما بعد الموت، وكلُّ يبحث عن الأصلح والأجدى، والأكثر نفعًا، والأبقى أثرًا:
- فمنهم من يُكْثِرُ الدعاء، عملًا بقوله ﷺ: «أو ولدٍ صالح يدعو له».
- وآخر قد يجهد في تحري مواطن الصدقات الأكثر نفعًا، والأدوم بقاءً، لقوله ﷺ: «أو صدقةٍ جارية».
- وثالثٌ يُشارك في مجالاتٍ متنوعة، رغبةً في توسيع دائرة ذلك الأثر لهما..
- وثمّة أجرٌ مدهش في كرامت، ولا أعلم أثرًا بلغ مستواه، وإن كان الوالد له أصلٌ في بنائه ونمائه وبركته، ولا أنه كذلك مسؤولية كلّ ابن، وبه تشيّد للوالدين صروحًا من المجد، ومساحات مدهشة من التكريم.



هل كنت تتوقع يومًا أن تساهم في نجاة أبويك من مواقف كرب! أو تصنع لهما مواقف عزّ! أو تكتب لهما مشاهد من الجمال! ماذا لو قيل لك: إنّ ثمّة مشهدًا من المشاهد لا يُخْرِجُ والديك من أزمة أو يُسهم في زيادة حسناتهما فحسب، وإنما يأتي بهما إلى أعظم مواقف التكريم والإجلال بين يدي الله تعالى في ساعات الحساب والجزاء!.

تخيّل معي تلك الصورة التي يبعثها القرآن عن يوم الحساب، ويصف فيها مواقف القرابات، كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَلاّ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِنِ وَلاَ يَسَاءَلُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠١].

وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرَّ مِنْ أَخِهِ ۞ وَأُمِّهِ ۗ وَأُمِّهِ ۗ وَأَلِيهِ ۞ وَصَحْجَئِهِ ۗ وَبَنِيهِ ۞ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَيِذِ شَأْنُ يُغْنِيهِ ﴾ [عبس: ٣٤ ـ ٣٧]. ثم تخيَّل في المقابل تلك الأسرة التي بارك الله تعالى في ولدهم، فاختار مشروعًا لا يسهم في نجاتهم من مواقف الحساب فحسب، وإنما يقف بهم في ساحات الجلال والتكريم!.

ولعلك تقف مدهوشًا متسائلًا باحثًا عن الجواب،

هل ثمَّة عملٌ يقف بوالديك في مثل هذه المواقف، ويصنع لهما هذه الأحلام، ويكتب لهما هذه النهايات؟!..

تعال معي لأسرد لك الحكاية من أولها، وأريك بعض مشاهد ذلك البرِّ في أمتع صوره ومشاهده على الإطلاق.

- وفي «المسند»، وصححه محققوه: من حديث بريدة الأسلمي، عن النبي على: أنه قال عن صاحب القرآن: «ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويُكسى والداه حلّتين، لا يُقوّمُ لهما أهل الدنيا، فيقولان: بم كُسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال له: اقرأ واصعد درجة الجنة وغرفها، فهو في صعودٍ ما دام يقرأ؛ هَذًا كان أو ترتيلًا»!.

وأجزم أنك لو منحت هذا المشهد وقتك وفكرك ومشاعرك، وأدركت قبل ذلك المواقف التي يُعرض فيها، لألقيت بما بقي من عمرك في مشاهد القرآن، تلاوة وحفظًا، حتَّى ترد في النهاية تلك المشاهد التي تقف عاجزًا عن تخيُّل مشاهدها في عرَصات القيامة، ومواقف الحساب.

• إنَّ هذا المشهد حقيقٌ بأن يدركه الوالدان، فيجتهدان بكلِّ ما يملكان في حصول هذا المعنى، من خلال عنايتهما بأبنائهما، ودفعهما إلى حلقات القرآن، والعناية بتحقيق آثار هذا المشهد الجليل في ساحات يوم القيامة..

وكذلك هو رسالة ضخمة جدًّا لكلِّ ولد، ذَكرًا كان أو أنثى: أن يقتطع من سنام وقته، لتحقيق تلك الآمال الكبرى لنفسه ولوالديه، وقد يكفي هذا المشهد عن كثيرٍ من مشاهد البرِّ، والله المستعان!.



#### على سلالم الجنان

• قضي الأمر، وانتهت قصة أحزانك في مشاهد القيامة، وجاء القرآن شفيعًا لك، وألبسك حلل الكرامة وتيجان الفضيلة، وجعلك مُقدَّمًا مكرَّمًا في أعظم مشاهد الآخرة، فهل انقضى الأمر؟ هل انتهت مباهج القرآن من حياتك؟! كلا!.

ثمّة مشهد أكثر دهشة وألذ معنى، إنَّ كتاب الله تعالى لا يتوقف بك عند مجرد إنقاذك من مواقف الحرج التي واجهتك، وإنما يبني لك آمالًا عريضة فوق ما تتخيّل!.

تعال معي لتقرأ تفاصيل تلك القصة، ولتقف بنفسك على تراتيل تلك الأفراح، التي يصنعها كتاب الله تعالى في حياتك..

في «جامع» الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي، وصححه الألباني: من حديث عبد الله بن



إنَّ هذا التكريم الذي يصنعه الله تعالى لصاحب القرآن، يأتي يوم القيامة وقد جمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيدٍ واحد:

- مشهد يحضره الجن والإنس والملائكة، مشهد تجري تفاصيله أمام المخلوقين جميعًا، وفي لحظات الخوف والفزع والسؤال والحساب!.

مشهد تكريم يأتي في لحظات يبحث فيها الإنسان عن حسنة، ويفتش فيها عن موقف طاعة، ويجهد جادًا في العثور على فتات الأعمال التي ينجو بها بين يدي الله تعالى، ويأتي صاحب القرآن عزيزًا عظيمًا مدهشًا، إلى الدرجة التي تُصنع له لحظات التكريم أمام العالمين، منذ خلق الله تعالى البشرية إلى يوم الحساب، ويُقال له على سبيل الإكرام والإنعام والجلال: «اقرأ وارتق، ورتّل كما كنت ترتّل في الدنيا، فإنّ منزلتك عند آخر آية تقرأ بها»!.

• تخيّل أنك واحدٌ من الحضور الذين يشهدون هذا التكريم، وقد أمض الحزنُ والخوفُ والقلق قلبك ومشاعرك، وأنت ترى حافظ القرآن، وقد احتفّت به مشاهد الرضا والجلال من ربه تبارك وتعالى، وهو يرقى في الطريق إلى الفردوس من الجنان، وكلما اعتلى درجةً صعد إلى الأخرى، وهو يرنو للأفراح في النهايات!.

ماذا لو كنت في ذلك الموقف، وأنت ترى هذا المشهد الاستثنائي في التكريم، وقد كنت من أولئك الذين حاولوا صناعة هذا المشهد المدهش في دنياهم، تذكّرت حينها أنك قررت في أيام دنياك أن تحفظ كتاب الله تعالى، ثم بدأت، فرأيت طول الطريق ومشقته، ثمّ تنازلت عن الفكرة من أصلها لشقة تكاليفها، فإذا بك اليوم تقف بنفسك على مشاهد التكريم، وتقول: ماذا لو أني أتممت ذلك المشروع؟!.

\_ وآخر يرى هذا المشهد، ويذكر تلك الليالي التي تحدَّث فيها مـع صديق عمره حيال هذا المشروع،

وجرت أحاديث طويلة، وكُتبت خططٌ وتفاصيل مشهورة، وصارت جملة لقاءات من أجل هذا المشروع، ثمَّ قطعتها بعض ظروف زمانك، وتوقفت، فتثور في نفسك مشاعر الحسرة! ماذا لو أتممت تلك الفكرة، وكنت أنت ورفاق الطريق في مشاهد التكريم في ساحات القيامة؟!.

وقد بدأ المشروع، وحفظ عشرة أجزاء منه، ثمّ وقد بدأ المشروع، وحفظ عشرة أجزاء منه، ثمّ تطاول عليها النسيان، فلم يبق منها شيء صالح للمباهاة في مشاهد الآخرة.. ورابع حفظ عشرين. وخامس حفظ كتاب الله تعالى كله، ولكن غمرته الدنيا بظروفها وأشغالها فنسيه من أصله، ولم يبق معه منه ما يكاثر به في تلك اللحظات، فأخذ يبكي على فوات الفرص في حياته، وضياع مشاهد العزّ من واقعه، وفوات أثمن مشاريع النجاة على الإطلاق!.

• لقد حكى النبي على في «صحيح مسلم» قصة آخرِ رجل يدخلُ الجنة بعد مضض اللحظات، وأخبرَ أنه يُقال له وهو على بابِ الجنة: «ادخل الجنة، ولك

مثل الدنيا عشر مرات».. وقد تأخر كثيرًا في الطريق اليها، فكيف بصاحب القرآن الذي يأتي أولًا، وتُقام له مشاهد التكريم أمام العالمين، ويُقال له على سبيل الإجلال والإكرام والنعيم: «اقرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإنَّ منزلتك عند آخر آيةٍ تقرأ بها»؟.

• دعني أسالك وأنت تقرأ هذا المشهد لحافظ القرآن الكريم، وتلك النهايات التي يلقاها بين يدي الله تعالى، وما زلت تملك ألف فرصة لصناعة هذا المشهد في حياتك، ويمكنك أن تأتي على أمانيك منه كما تريد، ماذا ستصنع؟.

قل لي: ما الأماني التي تنداح في قلبك ومشاعرك هذه اللحظة، وأنت تقرأ مشاهد التكريم والإجلال؟.

وما الأحداث التي تثور في نفسك هذه اللحظة لتبدأ فصول الحياة مع كتاب الله تعالى من جديد؟.

لعل هذا الحرف، وذلك المشهد، وتلك النهايات تثور في نفسك، فتصنع واقعًا مدهشًا مع الأيام، فتأتي في عِداد الذين يُقال لهم يوم القيامة: «اقرأ وارنق، ورتِّل كما كنت ترتِّل في الدنيا، فإنَّ منزلتك عند آخر آيةٍ تقرأ بها»!.

وما ذلك على الله تعالى بعزيز، والموفّق من وفقه الله تعالى، وكم من متأخّر جاء في مقدمة القوم!.. وكم من قرارٍ صنع لصاحبه الأفراح!.



لا تنثروه نثر الدَّقْل، ولا تهذُّوه هذَّ الشعر، قفوا عند عجائبه، وحرِّكوا به القلوبَ، ولا يكن همُّ أحدكم آخرَ السورة.

عبد الله بن مسعود صلى





### مشهد التقديس

• ثمّة مشاهد تحكي وعي الإنسان، وتبيّن فقهه وفهمه، وإدراكه لمصالحه الكبرى في الحياة، ولكن أن تعثرَ على مشهدٍ يصدمك من أول وهلة، ويجعلك تتوقف مرارًا وتعيد حساباتك مع نفسك، فذاك شأن آخر!.

أن تجد إنسانًا يعرف كيف ينتقي من مشاهد الحياة ما يرفعه، ويُعْلَي منزلته، ويمنحه كراماتٍ لم تكن تخطر له على بال، من خلالِ مشهدٍ واحد، فذاك تتجلّى فيه معانى التوفيق قبل كلّ شيء.

• تعالَ معي لأروي لك حَدْسَ صحابي من صحابة مسول الله على وأوقفك على فقهه وكمال وعيه وتوفيق، حين اختار ما يبلّغه أعظم المنازل، ويجعل موقفه قصة تُروى في الجمال والإبداع.

في البخاري: من حديث أنس بن مالك ضيطيه ، قال: كان رجلٌ من الأنصار يؤمهم في مسجدِ قُباء، وكان كلُّما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة ممَّا يقرأ به، افتتح ب ﴿ قُلْ هُو آللَّهُ أَحَـ دُ ﴾ [الإخلاص] حتَّى يفرغَ منها، ثم يقرأ سـورةً أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كلِّ ركعة، فكلَّمه صحابة رسول الله ﷺ، فقالوا له: إنك تفتتح بهذه السورة، ثم لا ترى أنها تجزئك حتَّى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها، وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى، فعلتُ، وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون بأنه أفضلهم، وكرهوا أن يؤمُّهم غيرُه، فلمَّا أتاهم النبيُّ ﷺ أخبروه الخبر، فقال: «يا فلان، ما يمنعُك أن تفعلَ ما يأمرُك به أصحابُك، وما يحمِلُك على لزوم هذه السورةِ في كلِّ ركعية؟» فقال: إنسى أحبُّها يا رسول الله! فقال ﷺ: «حبُّكَ إياها أدخلك الجنة»!

لعلي أسألك: ما الجميل في الخبر؟ ما المدهش في القصة؟ ما الذي استرعى ذهنك من هذا الموقف الجليل من هذا الصحابي رفي المجليل من هذا الصحابي والمنابي المنابي المنا

ألا ترى إلى قلب هذا الرجل، كيف استوعب القرآن؟ كيف فقه ما في سورة الإخلاص؟ كيف عرف معانيها، وأدرك أسرارها، وأيقن بما فيها؟.. ثم صار في النهاية إلى ذلك الحبّ لها والشغف بها، للدرجة التي قال لأصحابه: إمّا أن أبقى على قراءتها في كلّ ركعة أو أفارقكم، لا خيار ثالث!.

• قلوبنا في مراتٍ كثيرة تحتاج إلى هذا النوع من المعرفة والإجلال والتقديس لكتاب الله تعالى، حَتَّى تهبَ له أوقاتها، وتمنحَه مشاعرها، وتدفعَ له همومها، وتصنعَ له كلَّ شيء، وتبذلَ في سبيله كلَّ غالٍ، ثمَّ هو يعطيها في النهاية كلَّ شيء، ومالم يصل الشغف بنا إلى مثل هذه الصورة، سنحتاج إلى وقتٍ طويل حتَّى نبلغ هذه الثمار التي يهبها الله تعالى ويتفضَّل بها على من يشاء من عباده، وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُوا مَا بِإَنفُسِمٍ ﴾ [الرعد: ١١]!.

نحن اليوم في أمس الحاجة أن نعرف مُراد الله تعالى من كلامه، ولن تتكون قيمة هذا القرآن في قلوبنا ما لم نعرف مراد الله تعالى من كل سورة

وآيةٍ من كتابه الكريم، حتَّى نتعبَّد الله تعالى على بيِّنة.

إنَّ هذا المشهد يحكي لنا من جهة إجلال هذا الصحابي لكلام الله تعالى، وتعظيمه وتقديسه له، الصحابي للكلام الله تعالى، وتعظيمه وتقديسه له، ويحكي لنا من جهة أخرى معرفته بما في هذه السورة من مشاهد وحدانية الله تعالى، وصمديته، وكمال ملكه، وقدرته على كلِّ شيء، وإذا أدرك الإنسان هذين المعنيين فقه عن الله تعالى كلَّ شيء، وأصبح صالحًا للحياة.





### شفاء الأمراض

• لو أنك زرت بعض المشافي الخاصة، فضلًا عن المشافي العامة والتخصصية، لهالتك تلك الأعداد الضخمة التي تتردد على تلك المشافي، وتدفع مقابلًا ماليًا ضخمًا وقد تستدين، وتذهب تلك الجموع مرات كثيرة لأقل الأمراض أثرًا على نفوسها، ولو أنك أجريت استفتاءً عارضًا على تلك الجموع أو بعضها ذات مرة: كم منكم من استشفى بالقرآن عند مرضه، واكتفى بذلك الاستشفاء؟ أو استشفى به وزار المشفى في الوقت ذاته؟ أو لم يستشف به من الأصل، واكتفى بالذهاب إلى تلك المشافي؟ لبان لك مقدار يقيننا بالأشياء الحسية والمعنوية اليقينية.

أجزم أنَّ غالب تلك الجموع التي تتكدَّس في المشافي لظروف المرض، وتعاني من آثاره، لم تدرك أثر القرآن في قضية الاستشفاء، فضلًا عن بناء



قناعات كبرى بذلك المعنى الكبير، وهو معنى يدلّك على أنَّ ثمَّة مسافة طويلة جلّا، بين هذه الحقيقة الضخمة في حياتنا، وبين قناعاتنا الشخصية فيها، وأنَّ بنا ضرورة ملحَّة جلّا لإعادة بناء تلك القناعات بكتاب الله تعالى، في نفوسنا أولًا، ومن ثم إقناع أبنائنا وأسرنا، حتَّى نبلغ مرادنا من هذا المعنى في قادم الأيام، ولو لم يكن من تلك الحقيقة إلَّا قول الله تعالى: ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُو الله تعالى: ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُو الله تعالى: ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُو الله قُول الله تعالى: ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُو الله قُول الله تعالى: ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُو الله قُول الله تعالى: ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُو الله قُول الله تعالى: ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُو الله قُول الله تعالى: ﴿ وَنُفَاءً ﴾ [فصلت: ٤٤] ﴿ وَقُلْ هُو لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَاءً ﴾ [فصلت: ٤٤] لكفي.

• وهذه الآيات عامةٌ في الشفاء البدني والمعنوي لا فرق، ولا دليل على التخصيص بالشفاء المعنوي، بل التجارب كثيرة ومتعددة ومنتشرة في أوساط النّاس، ومن أشدّ الأمراض وأكثرها خطرًا على حياة صاحبها، وحديث أبي سعيد الخدري في قصة اللديغ في «صحيح البخاري» أشهر من علم:

- عن أبي سعيد الخدري رضي الله المال المال

على حيّ من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلُدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكلِّ شيء، لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم، فقالوا: يا أيها الرهط، إنَّ سيدنا لُدغ، وسعينا له بكلِّ شيء لا ينفعه، فهل عند أحدد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إنى لأرقى، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعْلًا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه، ويقرأ: ﴿ ٱلْحَـمَدُ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة] فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قُلْبَة.

قال ابن القيم الشيال في كتابه «مدارج السالكين»: تضمّن هذا الحديث حصول شفاء هنذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه، فأغنته عن الدواء، وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء، هذا مع كون المحلّ غير قابل، إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين، أو أهل بخل ولؤم، فكيف إذا كان المحل قابلًا؟!» اهد.

وتكلّم إليال عن نفسه وتجربته في حصول الشفاء الجسدي، فضلًا عن الشفاء الروحي، فقال: «وأما شهادة التجارب بذلك، فهي أكثر من أن تُذْكَر، وذلك في كلِّ زمان، وقد جرَّبْتُ أنا من ذلك في نفسي وغيري أمورًا عجيبة، ولا سيما مدَّة المقام بمكة، فإنه كان يعرض لى آلام مزعجة تكاد تنقطع الحركة منى، وذلك في أثناء الطواف وغيره، فأبادر إلى قراءة الفاتحة، وأمسح بها على محل الألم، فكأن حصاةً تسقط، جرَّبت ذلك مرارًا عديدة، وكنتُ آخذ قدحًا من ماءِ زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارًا فأشربه، فأجد به النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء، والأمر أعظم من ذلك» اه..

- ألقيت ذات مرة خطبة جمعة في أحد الجوامع، وتحدَّثت عن أثرِ الأدوية الشرعية في الشفاء، وذكرت من ذلك: القرآن، والصلاة، والعسل، والحبة السوداء، وغير ذلك. وحين انتهت الصلاة قابلني رجلٌ لا أعرفه، ثم حكى لي قائلًا: أم زوجي تعرَّضت لمرض السرطان، وكانت تراجع أحد المشافي، حتى أخبرت بأنه لا سبيل إلى علاجها مطلقًا، وأنَّ

السرطان فاق التحكُّم فيه بالنسبة للعلاج المقابل، ونصحوها بألًا تعود مرةً أخرى للعلاج .. يقول لي: ولكن هذه المرأة كان لديها يقين بأثر القرآن في شفائها، وهي امرأة تُعتبر في مقام العوام، ثمَّ يمَّمت وجهها إلى سورة الفاتحة، وكانت تُرقى نفسها مرارًا، وتذهب للعمرة، وتأخذ من ماء زمرزم، وتقرأ عليه الفاتحة زمنًا، فإذا بها تشعر بتحشن ملموس، حتى زارت المشفى في النهاية، وأُجريت لها الفحوص، وفوجئ الأطباء الذين يعرفون قصتها، بأنه من خلال الأشعة لم يعد ثمَّة أثر للمرض البتة، وأنها شُفيت منه تمامًا، قال لي: وأبشِّرك بأنها اليوم في أتمِّ صحةٍ وأجمل حال.

- وقال لي صديق ذات مرة: اتصلت بي امرأة تشكو سوء ظروفها، وتعامل زوجِها معها، ولم تُرزق بأولاد، وتشكو في المقابل أنها لا تدري ما تصنع إن بقيت عند زوجها، فهو لا يُطاق لسوء خلقه، وإن عادت كذلك لأهلها فإنها لظروف ما لا تجد راحة واستقرارًا، يقول: فقلت لها: أدمني قراءة سورة البقرة، وأرجو أن تجدي خيرًا في قابل أيامك.. ثم

يقول: وإذا بها تتواصل بعد سنوات، وتخبرني بأنها فعلت ما قيل لها، وتغيَّرت حال زوجها في كلِّ شيء إلى الأحسن، ورزقها الله تعالى منه أبناء، وتشعر برواء الحياة، وتجد كلَّ شيء.

\_ وحكى بعض الأطباء قصة حصلت لامرأة عمرها (٤٦) سنة، في مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب، قال كلُّ من في المشفى يعرفُ حالة هذه المرأة: دخلت غرفة عمليات القلب، وكان عندها عملية صِمَامين مرتخيان، دخلت وهي تمشي على رجليها، وترى وتسمع وتتكلّم، فلمّا دخلت غرفة العمليات توقف القلب، فأخذوا ينعشونها ولكن لا سبيل إلى ذلك، فخرجت من العملية لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم ولا تمشى، ولا تحرك طرفًا من أطرافها البتة، جثة هامدة، وبقيت على هذه الحالة في المشفى تسعة أشهر، وأجريت لها أشعةٌ مقطعية مرارًا، ووجدوا أنَّها ميتة دماغيًّا، وخلايا المخ ضامرة، ليس فيها أدنى حركة أو إشارة، وكلُّ هذا الوقت وابنها وزوجها يترددان عليها، ويرقيانها بكتاب الله تعالى، حتَّى كانت تلك الليلة التي أيقظها الله تعالى من خلال



كلامه، إذ قُرئت عليها آيات من كتاب الله تعالى، فإذا بها تتحرك فيشفيها الله تعالى، وتقوم للحياة من جديد، وكان ابنها حاضرًا ذلك المشهد، فما تمالك أن رمى بنفسه عليها، وصاحت الممرضة التي كانت تُمرضها من هول المشهد، وأقبل الأطباء فإذا بالحقيقة رأى عين.

وقال آخر: كان لدي مرض عدم الاتزان، وذهبت إلى جميع المشافي، واستخدمت كلَّ الأدوية التي ضرفت لي بخصوص هذا المرض، ولم يتحقق شيء ممَّا كنت أرجوه، ثمَّ شاء الله تعالى أن ألتقي بفلانٍ من النَّاس، فسألني عن المرض، فقلت له: كما هو، فأشار عليَّ بأن أقرأ سورة البقرة كلَّ يوم، بل قال لي: إن استطعت أن تقرأها كلَّ يوم ثلاث مرات فافعل، وفارقته، ومن تلك الليلة وأنا أرقي نفسي فافعل، وفارقته، ومن تلك الليلة وأنا أرقي نفسي بسورة البقرة على مدار سبعة أشهر، حتَّى شفاني الله بسورة البقرة على مدار سبعة أشهر، حتَّى شفاني الله تعالى من المرض بالكلية، والحمد لله أولًا وأخيرًا.

- ويقول آخر: أصابني صداعٌ مزمن، وعانيت منه معاناةً شديدة، وذهبت إلى كثيرٍ من المشافي، وزرت عددًا من الأطباء، وما زال المرض باقيًا، حتَّى وقع

كتاب ابن القيم «الطب النبوي» من «زاد المعاد» في ليلةٍ من الليالي بين يديّ، فدلّني على أخذ ماء زمزم وقراءة الفاتحة وآية الكرسي، وما زلت على ذلك، وأغسل رأسي بذلك الماء، حتّى شفاني الله تعالى، وكان آخر عهدي بذلك الصداع المزمن!.

- وتقول إحدى الأخوات: لازمني مرض لسنتين، كنت أعاني منه معاناة شديدة، ولم أترك طبيبًا له علاقة في تخصصه بذلك المرض إلّا وزرتُه، ولكن دون جدوى، حتّى هداني الله تعالى لسورة الفاتحة، فشفاني الله تعالى من ذلك المرض بالكلية، وكان آخر عهدي به مع الأيام.

- وتقول امسرأة أخرى: كان لديّ جملة من الأمراض: قلق وتوتر واكتئاب وذعر وخوف، فذهبت إلى الطبيب النفسي، وأعطاني علاجات، ووجدت لها أثرًا، ولكن المشكلة أني إذا تركتها عاد المرض أشد ممّا كان، وبقيت على حالتي هذه زمنًا طويلًا ومعاناتي تزيد، حتّى هداني الله تعالى لسورة البقرة، فلزمتها، وداومت عليها يوميًا مع الدعاء، فلم أُتمَّ إلّا شهرًا واحدًا، حتى شفاني الله تعالى بالكلية، ولي



اليوم بحمد الله تعالى سنوات، لم يَعُدُ لي المرض، وأعيش في عافية ونعمة بفضل الله تعالى.

- وأخت اجتمع عندها مرض جسدي لازمته حالة نفسية حادة، وكانت تستخدم مجموعة من العلاجات، ثم اتخذت قرارًا أن تقرأ كتاب الله تعالى، وتحافظ على أذكار الصباح والمساء، وكوب ماء كل صباح مقروء عليه سورة الفاتحة عدة مرات، مع ملعقة عسل، وبعد ثمانية أشهر زال المرض بالكلية.

وقال أحد الإخوة المصريين: في عام (١٤١هـ) أصابني مرض تليُّف الكبد، وقر الأطباء جميعًا دون استثناء في أكبر المشافي في جدة أنَّ الكبد تالف، ولا يمكن علاجه مطلقًا، بل قال لي آخر طبيب زرته وهو استشاري في هذا النوع من المرض -: لا تُتعب نفسك، فالعضو تالف جدًا، ولا يوجد أمامك فرصة إلَّا شهر كأقصى أمد، سدَّد ديونك، واكتب وصيتك، وتهيًا للقاء ربك، وإذا كنت تريد أن تُدفن في بلدك، فاعمل حسابك من الآن.. وهذا الكلام كله كان في شهر رمضان، وأنا أصلي بالنَّاس، وقد بدى عليً الإرهاق، وكان

والدي والله عندي في زيارة، فقررت أن أخبر والدي، وقُلت له القصة كاملةً.

فقال لي أبسي: الحمد لله أنت أفضل من غيرك، غيرك يخرج في الصباح يطلب من الله تعالى الرزق، فتصدمه سيارة، فلا يرجع إلى بيته، وأنت أمامك شهر مهلة، فأرنى ماذا تقدّم لآخرتك؟!.

فكتبت وصيتي وسلَّمْتُها لأبي، وأخبرت زوجي وأولادي، وجلستُ في غرفة مخصصة، وقررتُ أن أستقبل قدر الله تعالى، وليس معي سوى القرآن وزمزم والعسل والحبة السوداء، وقد حرَّم عليَّ الأطباء كلَّ الأطعمة، فقط أشربُ ماءً، آكل سليقًا بدون ملح، وممنوع من اللحم، وقائمة طويلة جدًّا من الممنوعات، وكنت إذا خالفتُ وأكلتُ شيئًا من ذلك أتقيؤه مباشرة، ولا يبقى في بطنى منه شيئاً، وكانت المهلة معي شهر شوال فقط، وكنت أقرأ كلام ربي، وأنا موقس جدًّا بأن اللَّذي خلقني من العدم سيحييني، ومحسن الظن به تعالى، وكنت لا أنام في الليل مطلقًا..

وفي ليلة من الليالي في السدس الأخير من الليل، ناديت ربي ودعوته دعاء المضطر، وكُنت قبل ذلك إذا مرض أحد من الناس أرقيه بفاتحة الكتاب، فيُشْفَى بإذن الله تعالى، فقلت في الدعاء: يا رب كُنت أضع يدي وأقرأ الفاتحة على الناس فتشفيهم، وها أنا أجلس بين يديك، وقد أُغلقت أبواب البشر أمامي، وليس لي إلا بابك، الذي لا يُغلق. وكنت أقول: يا رب أنا أولى أن تأخذ بيدي وتشفيني!..

فإذا بي أشعر بأن صحتي تتحسّن، وبدأت أطلب بعض الأطعمة الممنوعة، وكانت زوجتي ترفض ذلك، وأبي يقول: أعطوه، هذا في طريقه للموت، دعوه يأكل ما يشاء! فبدأت آكل من تلك الأطعمة، وأجد راحة بذلك الأكل، ويستقبلها الجسم بدون رفض.

ثم قيل لي بعد ذلك: من الممكن زراعة كبد، فبعثت بتقاريري لإخوتي في مصر لبعثها للمركز، وأخبروني بعد ذلك أنه يمكن الزراعة، المهم مضى شوال ولم أمت، ثم قررت العودة إلى مصر للعلاج، وأنا وقتها أشعر بأن الله تعالى شفاني وغيّر المعادلة

بالكلية، وصلت إلى مركز زراعة الكبد في مصر، وبدؤوا بالكشف والأشعة والتحاليل والعينات، وإذا بالطبيب يقول: ليس فيك أيُّ مرضٍ بالكلية! ثم أجريت التحاليل مرةً أخرى، فخرجت النتيجة نفسها لا يوجد مرض، ثم خرجنا إلى خارج المركز، وعملت تحاليل أخرى في مركز آخر، وإذا بالنتيجة كذلك، ليس في الكبد أي مرض!..

ثم عُدت إلى المملكة، ورجعت إلى المشافي ذاتها التي أخذت منها التقارير الأولى، وإذا بالنتيجة أنه ليس فيك أي شيء، وها أنا صحيحٌ بحمد الله تعالى!.

وقال آخر: تعرَّض شابٌ لحادث سيارة، وبقي في المشفى أربعة أشهر، وكان على الأجهزة، حتَّى إنَّ المشفى طلب من والده أن ينقله إلى البيت؛ لأنه لا سبيل إلى شفائه، وهم بحاجة إلى الجهاز الذي عليه، ولكن والده أخذ يُؤخّر الموضوع، لعلَّ الله تعالى يمن عليه بالشفاء، حتَّى أخبرته إحدى الممرضات أنَّ في عين ولدك حركة، فلا تنقله من المشفى، حتَّى شفاه الله تعالى، وخرج من المشفى، ويعيش الآن حياته الطبيعية..

يقول راوي القصة: وقد كُنت أسال: هل من تصيبهم الغيبوبة يعرفون من حولهم ويسمعون، ولكن لا يستطيعون أن يُعبروا، أو لا يعرفون شيئًا؟ حتَّى هيأ الله تعالى لي هذا الشاب، فسألته عن ذلك، فقال لي: ما كنت أشعر بشيء ممًّا يقع حولي، إلَّا إذا رُقيت بالقرآن!.

• هذا بعض ما وقفت عليه من القصص عن المرضى الذين شُفوا بكتاب الله تعالى، وغيرها كثير، والقصص في هذا الباب أكثر من أن يأتي عليها مصنّف كهذا، ولكنّي أحببت أن أفتح نافذة لأثر هذا الوحي في أجساد النّاس، فضلًا عن هدايتهم للحياة، والله المستعان.

48 48 48 48 48 48 3+ 3+ 3+ 3+ 3+



## غيَّرني القرآن

• كثيرٌ من النّاس في زمانك قد لا يتخيّل أحدهم أثر القرآن، ولا يُدرك معاني تلك الآثار التي يُحدثها على أصحابه.. وربما بتساءل قائلًا: ماذا يمكن أن يترك القرآن من أثر في حياة صاحبه؟ ما التغيير الذي يُحدثه القرآن في قلبي ومشاعري، فضلًا عن حياتي كلها في مستقبل الأيام؟.. لم أتصوّر بعدُ أنَّ جملة آيات يمكن أن تصنع شيئًا في مسيرتي، فضلًا على أن تعصف بمشاعري، وتغيّر مساري، وتصنع كلَّ أن تعصف بمشاعري، وتغيّر مساري، وتصنع كلَّ شيء في حياتي!.

ومثل هذا السؤال طبيعي جدًّا، ليس في علاقة الإنسان مع كتاب الله تعالى، وكلام الله تعالى، وإنما يجري في كل شيء فضلًا عن القرآن..

• ورغبةً في تقريب أثر كتاب الله تعالى على حياة صاحبه، سأنقل لك أيها القارئ صورًا حيَّةً لأولئك

الذين عاشوا التفكير ذاته، ثم عثروا على الحياة بعد ذلك من القرآن، فألق بمشاعرك قبل سمعك، واحضر قلبك في مشاهد الجلال، وتأمّل هذه الأحاديث التي ينقلها أصحابها إليك، ولا تحتاج إلى دليل آخر أكبر من دليل التجربة والبرهان:

العلاجات والأعشاب، لأرزق بطفل دون جدوى، العلاجات والأعشاب، لأرزق بطفل دون جدوى، وفي يوم ما، وبعد أن قاربت على اليأس، قرأتُ قول الله تعالى: ﴿ لَخَلْقُ السَّمَوْتِ وَالْلاَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَ أَكَنَ السَّمَوْتِ وَالْلاَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَ أَكَنَ أَكَنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [غافر: ٧٥]. النَّاسِ وَلَكِنَ أَكْبَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [غافر: ٧٥]. ساورني سؤال كبير: إذا كان خلق السموات والأرض أكبر من خلق هذا الإنسان، فهو على أن المحلق لي ما أؤمله وأرجوه مع الأيام، وسألت الله يخلق لي ما أؤمله وأرجوه مع الأيام، وسألت الله تعالى، ثم تحقق لي ما كنتُ أريد».

٢ ـ «منَّ الله تعالى عليَّ بالهداية، وسلكتُ طريق الاستقامة، فهجرني كلُّ الذين حولي، وتخلَّوا عني، فأحسستُ بالوحشة، وبدأتُ ألوم نفسي على قرارٍ كان يحتاج إلى شيء من التروي والتمهُّل، وبلغ

الأمر بي مبلغه، فإذا بي وأنا أقرأ حزبي من كتاب الله تعالى أقف على قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهِ يَكِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهِ يَكِيدُ اللّهِ يَعَالَى اللّهَ يَعْوَنَ الشّهَوَاتِ أَن يَمَيلُواْ مَيْلًا عَلَيْمًا ﴾ [النساء: ٢٧].. فعاد السكون إلى قلبي، وأحسستُ باليقين يخالط مشاعري من جديد، وأحسستُ باليقين يخالط مشاعري من جديد، وبدأت حياة مختلفة في كلّ شيء، وكلما هزّني وبدأت حياة مختلفة في كلّ شيء، وكلما هزّني الشوق إلى الصحبة عُدت إلى كتاب الله تعالى فوجدت فيه العزاء».

" - «كنت أقارف بعضا من المعاصى طاعة لزوجي وتجنّبًا لغضبه، حتَّى قرأتُ ذات مرةٍ قول الله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ آَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ الْوَيْنَ عَنَ أَمْرِهِ آَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ الْوَيْنَ عَنَ أَمْرِهِ آَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ الْوَيْسِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ [النور: ١٣].. فارتجف قلبي، وارتعدت فرائصي، وبكيتُ طويلًا، وعاهدتُ الله وارتعدت فرائصي، وبكيتُ طويلًا، وعاهدتُ الله تعالى ألّا أعصيه مهما بلغ غضب زوجي، وجرت لي الحياة بعد ذلك كما أريد».

٤ - «تأخّرت أهدافي، وتعشّرت جملة من مشاريعي، وكنت أجد صعوبة في تحقيق النجاح في كثير من تلك القضايا التي أحلم بها، وبينما أنا أقرأ

في كتاب الله، وإذا بي أقف على قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت: ٦٩].. فأفقت لعون القويِّ سبحانه، وبدأت أردِّدها في الطريق، وأستشعر معناها الكبير، وأقبلتُ على الله تعالى، وجاهدتُ في سبيل طاعته ما أملك، فهداني الله تعالى إلى كثيرٍ من تلك المعاني التي أُنْشِدُها، وأصبحت حافظةً لكتاب الله، وأسأل الله تعالى الثبات».

و حركثيرة هي الأشياء التي أؤمن بها، ولديّ فيها قناعة، وأرددها، ولكني لا أتمثلها في مراتٍ كثيرة في حياتي، وينعزل قولي عن عملي كثيرًا، وأشعر بتأنيب ضمير يساورني في كلّ مرة، وكنت كلّما وصلت إلى قول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٢-٣]، ثارت في نفسي شجون العمل، ونفضت عني كسلي، وأقبلت على العفو الكريم متمثّلا لِمَا أقول ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، وها أنا أجد اليوم رواء الحياة».

٦ ـ «كنت متعلقًا بالشهوات، وكدت أقع من خلالها في عمل السوء، وكثيرًا ما كان الجمال

يأسرني، وتنداح في نفسي أشواقٌ لكلِّ ما يعرض لي في الطريق، حتَّى ألقى الله تعالى في قلبي قوله: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيِّنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَلَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْمُيَّوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ [طه: ١٣١].

وكلما كرَّ عليَّ ذاك الخاطر دفعته بقول الله تعالى: ﴿ وَرِزْقُ رَبِكَ خَيِّرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾، فصغرت الشهوة في عيني، وتاقت نفسي لتلك المعاني الكبار في مستقبل الأيام».

٧ - «حدث بيني وبين أحد إخوتي سوء تفاهم، وبعث إليَّ برسالة جوال تحمل في طياتها اتهامات باطلة، وظنونًا سيئة، وكلمات مؤلمة، فأثَّرتْ في نفسي، وغضبتُ، وكدت أدفع الإساءة بمثلها، حتَّى قرأت قول أحد ابني آدم لأخيه: ﴿ لَبِنَا بَسَطتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْنُلِنِي مَا أَنَا إِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكِ إِنِيَ أَخَافُ الله رَبَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ إليك لِأَقْنُلك لِأَقْنُلك الله تعالى بها، فكظمت غيظي وعفوتُ عنه، ورجوتُ ما عنده سبحانه».

٨ = «كنت ضمن رفقة صالحة طيبة، وجدت منها
 كل خير، ولكن يعرض فيها من الخلاف والنزاع
 والمشكلات ما يعرض لأي جمع آخر، وذات يوم



٩ ـ «كنتُ أصلِّي بالنَّاس في صلاة التراويح، فلمَّا بلغت قول الله تعالى، ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ اللَّعْتِ قول الله تعالى، ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ اللَّهِ تَعْلَى عَلَيْهِمْ اللَّهِ يَعْلَيْهِمْ أَلِثَ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ اللَّهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ فَي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِلْقَوْمِ يُونِمِنُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥١]. تأثَّرْتُ كثيرًا، وبكيت بكاءً طويلًا، ولأول مرة في حياتي أجد للبكاء طعمًا حلويًا، وجمالًا مدهشًا في قلبي ومشاعري، وطال حلول موقوفي وأنا أتأمَّل كفاية القرآن عن كلِّ شيء، وما فيه وقوفي وأنا أتأمَّل كفاية القرآن عن كلِّ شيء، وما فيه من الرحمة والذكرى».

١٠ ـ «كنتُ فيما مضى من عمري أهتم بشؤون الحياة، وأُرهق نفسي كثيرًا، وأسعى في طلب كل شيء بكل ما أملك، معتقدًا أن بذل الأسباب المرهقة بهذه الصورة هو الذي يقرّب إليّ مسافات النجاح،

ويصنع لي كلَّ شيء، حتَّى وقعتْ عيني على قول الله تعالى: ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ﴾ [السجدة: ٥].. فتنهَّدْتُ طويلًا، وأشفقت على الرهق الذي كنتُ أصنعه في نفسي، وأدركتُ بعد طولِ عناء أنَّ المدبِّر هو المتصرِّف في كلِّ شيء، وأنَّ عليَّ أن أحسن هذا التوكل، وأقوِّي كلِّ شيء، وأنَّ عليَّ أن أحسن هذا التوكل، وأقوِّي هذا المعنى، وأبذل من الأسباب المعينة على تحقيق تلك الأماني الكبار، فلطفَ اللَّطيفُ بي بعد طول أمدٍ في الطريق».

11 - «حفظتُ كتاب الله تعالى وعمري أحد عشر عامًا، ثمَّ ضيَّعْتُ ذلك الحفظَ كُلَّه، وإذا بي في لحظةٍ ما أمام مشهد الشكوى في سورة الفرقان: ﴿ وَقَالَ ما أَمَام مشهد الشكوى في سورة الفرقان: ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَكْرَبِ إِنَّ قَوْمِى التَّخَذُواْ هَلَذَا الْقُرُّءَانَ مَهْجُورًا ﴾ الفرقان: ٣٠].. فتداركتُ نفسي، وعقدتُ العزم على الخروج من آثار هذه الشكوى، وعدتُ إلى كتاب الله تعالى أراجعه، ولم أتركه حتَّى ضبطته كاملًا، وحصلت على إجازتين في الإقراء، وأصبحتُ إمامًا وخطيبًا، وما زلتُ بحمد الله تعالى على ذلك الخير وخطيبًا، وما زلتُ بحمد الله تعالى على ذلك الخير حتَّى هذه اللحظة من عمري».

17 - «كنتُ كثير العصيان، وتجتاحني فوضى في أوقاتِ الخلوة بالذات، ثمّ ما هي إلّا لحظات حتى أجدَ إجهاد المعصية، وأشعر بالندم، وألوذ بالبكاء والاستغفار، ثم ما ألبث أن أعود، ويسّر الله تعالى لي رفقة صالحة، وبدأتْ علاقتي بالقرآن الكريم، وكنت على بقايا من تلك الخلوات، حتى قرأت ذات مرة: ﴿ رَبُّكُمُ أَعَلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمُ أِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِن مَكُونُوا صَلِحِينَ فَإِن مُن لِلْ وَكنت على بقايا من تلك الخلوات، حتى قرأت فات مرة: ﴿ رَبُّكُمُ أَعَلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمُ أِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَلْ مَن لِلْ وَعن مَن الله المعقورة العقورة الغورة المؤلورة الم

١٣ ـ « ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُواْ السّيِعَاتِ أَن بَعْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِاحَتِ ﴾ [الجائية: ٢١].. هذه الآية كانت درسًا لي، قرأتُها وكأني أنا المخاطبة بها، وأتساء ل مرات: أريد الجنة، وأريد رؤية الله تعالى، فما الطريق؟ وأتذكّر ضعف العمل، وقلة الزاد، فأعادني الله تعالى بها إلى الحياة، وقررتُ الاجتهاد في العمل الصالح، وها أنا على الطريق».

١٤ ـ «من أعظم الأشياء التي كانت تصدُّني عن التوبة، وتؤخّرني عن مشاهد العودة إلى الله تعالى، وتؤخِّر طريقي للإصلاح: تلبيس إبليس، وكلما أردتُ الطريــق الصحيـح وقف في عرضـه مُقنّطًا بكثرة ذنوبي، وعظيم سيئاتي، وأنه لا طريق إلى مغفرة تلك الكبائر والسيئات، حتَّى قرأت ذات يوم: ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغَفُّونَ أَهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيبُ ﴾ [المائدة: ٧٧ - ٧٤].. وقلتُ: إذا كان الله تعالى فتح باب عفوه وصفحه وتوبته لمن كفر به ونسب له الولد، فكيف بمثلى وأنا مؤمنٌ موحد؟! ولكن يعرض لي في الطريق ما يسوء!».

لدقائق معدودة، فكان هذا التوقُف، وذلك البكاء، وتلك البكاء، وتلك العظة بدايةً لطريق أرجو أن يُديم الرَّحمن ظلاله الوارفة عليَّ ما بقيت على قيد الحياة».

17 ـ «من عشرين عامًا كلما قرأت قول الله تعالى: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِئْنُ فَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ﴾ [الكهف: ٤٩]، أشعر أنني أنا المخاطب بها، وأحاول كلما قرأتُها استعراض كلّ ما فعلتُ في الأسبوع، وأعلم في المقابل أنَّ كلَّ السيئات التي قارفتها كُتبت ورُفعت وطويت في تلك الصحف إلى يوم الجزاء والحساب، وأذكّر نفسي بأنه لا سبيل للنجاة من ذلك الكتاب سوى الاستغفار والتوبة».

١٧ ـ «ذات ليلة اختلفتُ مع زوجتي وغضبتُ، وخرجتُ من البيت، وشعرتُ بإرهاقٍ يعبث في مشاعري، ويُرهق جسدي، وأجد مضضه في نفسي، فتوضأت وفتحت المصحف من جوَّالي، وأخذت أقرأ رغبة في تخفيف حدة ذلك التوتر، وساقني الله تعالى إلى قوله: ﴿وَٱلْكَوْطِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٣٤].. ولكأنسي أول مرة أقرؤها في حياتي،

فردَّدْتُها مرارًا، ووجدت بردها في قلبي، وعدتُ إلى زوجتي معتذرًا متأسِّفًا، ومستجيبًا لأمر ربي، مقررًا أن يكون هذا سلوك حياتي ما بقي العمر».

۱۸ - «ذات مساءِ كنتُ على موعدٍ مع معصية من المعاصي، وقد استنفدتُ جهدي في ترتيب موعدها، فصليتُ العشاء، فقرأ الإمام قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَكُمْ مِن فصليتُ العشاء، فقرأ الإمام قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَكُمْ مِن صَلِيتُ اللهِ لاَ المُحْصُوهَ أَو إِن تَعَدُّدُواْ نِعْمَتَ ٱللهِ لاَ يَحْصُوهَ أَو إِن تَعَدُّدُواْ نِعْمَتَ ٱللهِ لاَ يَحْصُوهَ أَلُو الإسكنَ لَظَلُومٌ كَفَارُ ﴾ [ابراهبم: ٣٤].. فتذكّرتُ ما أنا فيه من الخير والنعم وجزيل العطاء، فنزعتُ عن ما أنا فيه من الخير والنعم وجزيل العطاء، فنزعتُ عن أمري، وتركتُ موعدي، وتخلّيتُ عن مقابلة نعم الله أمري، وتركتُ موعدي، وتخلّيتُ عن مقابلة نعم الله تعالى بالسيئات».

19 - «كنتُ معجبًا مدهوشًا من حضارة الغرب، وذات يوم وأنا في السيارة برفقة جدتي في الطريق إلى بعض شوون الحياة، كنتُ أُحَدِّثها عن تلك الحضارة وذلك الرقي، وأصف لها مشاهد الجمال والحضارة، وامتد بنا الحديث وإذا بأحد القراء في الإذاعة يقرأ في سورة الروم، ويمر بآية تفصل النزاع وتحكي حكمًا فصلًا قاطعًا لذلك الإعجاب:

﴿ يَعْلَمُونَ ظُلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْ غَلِفُونَ ﴾ [الروم: ٧] وكأني لأول مرة أسمعها ولأول وهلة تمر بي هذه الحقيقة الضخمة في البناء. فعدتُ أتأمل ذلك الوصف، فحلفتُ دون مقدمات أنَّ هذه هي الحقيقة، وأيقنتُ حينها أنه لا شيء يعدل الإيمان».

٧٠ ـ «وتحدَّث طالب من الجنسية الفرنسية عن رحلته إلى الإسلام، فقال: «حين سمعت قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الْإِنسَانُ ﴾ [الانفطار: ٢].. شدتني براعةُ الاستهلال، والعلوُّ في الخطاب، والثقة والقوة المطلقة التي يمتلكها قائل هذا الكلام، فأيقنتُ أنه ليس خطابًا بشريًّا، فكانت هذه الصدمة البلاغية أولى خطوات رحلتي إلى الإسلام».

٢١ ـ «أقرضتُ قريبةً لي خمسة آلاف ريال، فلمّا تذكرت قـول الله تعالـى: ﴿وَأَن تَصَدَّقُوا ضَيْرٌ لَكُمْ ﴾ تذكرت قـول الله تعالـى: ﴿وَأَن تَصَدَّقُوا ضَيْرٌ لَكُمْ الله [البقرة: ٢٨٠].. سامحتُها بذلك المبلـغ، فعوّضني الله تعالى بعد زمن بأن يسّر لي أحد أقاربي فسدّد عني أقساطًا بأكثر من مئة ألف ريال».

۲۲ ـ «عالجتُ ضعف الخشوع في صلاتي بتذكّر هذه الآية: ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا ﴾ [الكهف: ٤٨]، وبقيت

كلما وقفتُ بين يديه تعالى تذكَّرْتُها، فأقبلت نفسي على الصلاة، واستشعرتُ مقامي بين يدي ربي، فزاد خشوعي، وكنتُ أتأمل أنَّ صفة العرض في الصلاة تشبه صفة العرض يوم القيامة.

٣٧ - «كنتُ أعاني من هموم وضيق، فسمعتُ ذات مرة شرحًا لقصة موسى، وكيف أنه في رحلة سيره وهمه وضيقه وظروفه البائسة، لمّا أحسن إلى الفتاتين في عرض الطريق، وسقى لهما؛ آتاه الله تعالى الفرج. وكانت عندنا مستخدمة بالمدرسة فقيرة جدًّا، فتوليتُ أمرها، وأحسنتُ إليها، ففرَّج الله همي، وأعتقني من الأرق، وأجرى في مشاعري الحياة، وأدركت ما قال تعالى: ﴿ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلّا ٱلْإِحْسَنُ الرحمن: ٦٠)».

۲٤ - «كنتُ أكتب مقالاتٍ عن الحبّ والعلاقة بين الجنسين، وإثارة الشهوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فجاءتني ذاتَ مساء رسالةً عبر إحدى المجموعات، وإذا فيها: ﴿وَتَعْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ اللّهِ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٥].. فكان آخر عهدي بتلك الرسائل، وبدأت الحياة مع الله تعالى من جديد».





قال بشر القطّان: ما رأيتُ رجلًا أحسن انتزاعًا لمِمَا أراد من آي القرآن من أبي سهل بن زياد، وكان جارَنا، وكان يُديم صلاة الليل وتلاوة القرآن، فلكثرة درسه صار القرآن كأنه بين عينيه، ينتزع منه ما شاء من غير تعب.



## مشاهد القدوات

لقد مرَّت معنا نصوصٌ كثيرة جدًّا من كتاب الله تعالى، وسُنَة نبيِّه على أثر تلاوة القرآن، وحفظه، والاستشفاء به، على صاحبه في الدارين، وهي نصوصٌ كفيلةٌ بأن تُقْبِلَ بك على كتاب الله تعالى حفظًا وتلاوة واستشفاء، وثمَّة معنى من أعظم المعاني التي ينتفعُ بها صاحبُها من كتاب الله تعالى أعظم الانتفاع في حياته في الدارين، وهو تعالى أعظم الانتفاع في حياته في الدارين، وهو المعنى الذي نزلَ من أجله القرآن، قال تعالى: ﴿ كِنَابُ أَنْ لِنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيَدَبَرُوا عَلَيْدِهِ وَلِيَتَذَكّرَ أُولُوا الْأَلْنَى ﴾ [صُ: ٢٩].

• وما حاجة الأمة اليوم إلى شيء كحاجتها لتدبّر كلام الله تعالى، والانتفاع به في كلّ أحوالها. وإذا قرأت سير سلفك الكرام رضوان الله تعالى عليهم، ورأيت تلك المشاهد التي يصنعها القرآن في

نفوسهم، أدركت قول الأول: كان الصحابة لا يتجاوزون العشر آيات من كتاب الله تعالى، حتَّى يتعلَّموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلَّمنا القرآن والعمل جميعًا.

- وهذا هو دأب نبينا على فإنه كان يقرأ مترسلا، كما يقول حذيفة ولله على مع رسول الله على ، فكان يقرأ مترسلاً، إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعود تعود.

- وكان ابسن عمر على يقول: كان الفاضل من أصحاب رسول الله على في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة ونحوها، ورزقوا العمل بالقرآن، وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن؛ منهم الصبي والأعمى، ولا يُرزقون العمل به.

• وما حاجتنا اليوم إلى شيء من الفقه كحاجتنا الى فقه الصحابة الله في تعاملهم مع كتابه الكريم، ولعلّي أعرض من خلال هذه الأسطر كيف كانت تتعامل تلك الأجيال التي صاحبت رسول الله على مع كتاب الله تعالى، وكيف كانت تقرؤه؟:

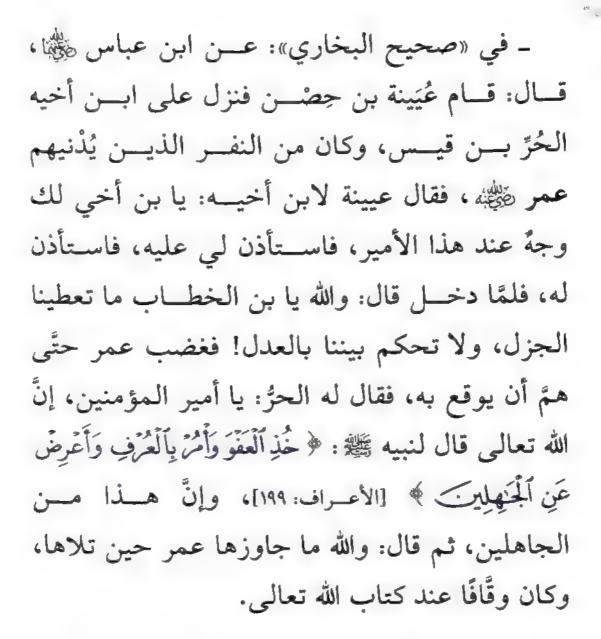

وكان عَلَيْهُ إذا قرأ سورة يوسف في الفجر لا تكاد تُسمع قراءته من كثرة بكائه.. وقرأ ذات يوم قول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ • فَلَالِكَ يَوْمَ بِلَا يَوَمُّ عَسِيرً وَلَا الله تعالى: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ • فَلَالِكَ يَوْمَ بِلَا يَوَمُّ عَسِيرً • عَلَى ٱلْكَفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴾ [المدثر: ٨-١٠]، فبكى ولزم بيته متأثرًا من أثر ذلك، وكان في وجهه خطّان أسودان من كثرة البكاء.

- ومثل ذلك ما أشار إليه عطاء بن أبي رباح النيل، حين قال: كان ابن عباس يقوم آخر الليل أمام البيت ويردد: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا آمَانِيِّ آهَلِ اللَّهِ وَلِيَّا مَن وَيردد: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ آهَلِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا يَعِملُ سُوّءًا يُجَزَ بِهِ وَلَا يَعِدُ لَهُ, مِن دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٢٣]، فيبكي كثيرًا، فإذا رأيناه في الصباح كأنما فقد أحد أبنائه.

وقال ابن مليكة: صحبت ابن عباس والله من مكة إلى المدينة، فكان إذا نزل شطر الليل وقرأ: ﴿ وَجَاءَتُ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِالْحَقِ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ يَجِيدُ ﴾ [ق: ١٩]، فجعل يرتّل ويكثر في ذاكم النشيج.

وعن أبي رجاء قال: رأيت ابن عباس وأسفل من عينيه مثل الشراك البالي من البكاء.

وقال ﴿ الله عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

- وشرب عبد الله بن عمر ﴿ مَاء باردًا، فبكى واشتد بكاؤه، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ذكرت آيةً في كتاب الله تعالى: ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَايْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ [سبأ: ٥٤]،

فعرفتُ أَن أهل النَّار لا يشتهون شيئًا شهوتهم الماء، وقد قال الله تعالى : ﴿ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْ نَامِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَا رَزَقَكُمُ ٱلله ﴿ الأعراف: ٥٠].

ويحكي نافع مولاه قيامه بالليل، فيقول: كان يُصلِّي ما كتب الله له، ثمَّ ينام، فيقول: يا نافع، أسحرنا؟ فأقول: لا، فيعاود الصلاة، ثمَّ يقول: يا نافع، أسحرنا؟ فأقول: نعم، فيقعد ويستغفر ويدعو حتَّى أسحرنا؟ فأقول: نعم، فيقعد ويستغفر ويدعو حتَّى يصبح، عملًا منه بقول الله تعالى: ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱليَّلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ [الذاريات: ١٧ ـ ١٨].

وقام ﷺ طويلًا في المسجد بعد أن صلَّى العشاء بقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوْزِينُهُ, فَأُوْلَئِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ • تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٢-١٠٤].

\_ وكانت أم المؤمنين عائشة على تقرأ قوله تعالى: ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَشَاءَلُونَ ﴿ وَأَقْبَلَ إِنَّا كُنَّا فَبَلُ فِي اللَّهُ عَلَى بَعْضِ يَشَاءَلُونَ ﴿ وَأَقْبَلَ إِنَّا كُنَّا فَبَلُ فِي اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ [الطور: ٢٥ ـ ٢٧]، فتبكي ويشتد بكاؤها، وتقول: مُنَّ عليّ وقني عذاب السموم.

وكانت تجلُّ شعائر الله تعالى وتعظّمها، وتردِّد: ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَلَمِرَ ٱللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٢].

وكانت تبكي كثيرًا عند قول الله تعالى: ﴿ وَقُرْنَ فِي اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَقُرْنَ فِي اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَقُرْنَ فِي اللهِ تَكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ لَ تَبَرُّجَ ٱلْجَلِهِلِيَةِ ٱلْأُولَى ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، خشية ألّا تتمثّل هذا المعنى الكبير.

- وقال عبد الرحمن بن عجلان: بتُ عند الربيع بن خثيم ذات ليلة، فقام يصلِّي، فمرَّ بهذه الآية: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُواْ السَّيِّعَاتِ أَن غَعْلَهُمْ كَالَّذِينَ اجْتَرَحُواْ السَّيِّعَاتِ أَن غَعْلَهُمْ كَالَّذِينَ الْمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَوَاءَ تَعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا عَمَامُونَ ﴾ [الجانية: ٢١]، فمكث عندها يبكي بكاء شديدًا.

وكان وكان وكان الليل ما كتب له، فتناديه أمه: يا ربيع، ألا تنام؟ فيقول: يا أمه من جن عليه الليل، وهو يخاف البيات، حُق له ألّا ينام، متذكّرًا قول الله تعالى ﴿ وَكُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيْنَا أَوْ هُم قَايِلُونَ ﴾ [الأعراف: ٤].

\_ وقرأ ثابت البناني إلى قوله تعالى: ﴿ نَارُ اللهِ اللهُ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ نَارُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْأَفْعُدَةِ ﴾ [الهمزة: ٦-٧]، فقال: تأكله إلى فؤاده وهو حي، لقد تبلّغ فيهم العذاب.. ثم بكى وأبكى من حوله.

وبات ليلة يقرأ في صلاة الليل ويردد: ﴿ أَكَفَرْتَ بِاللَّهِ عَلَمَ مِن تُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّدِكَ رَجُلًا ﴾ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ سَوَّدِكَ رَجُلًا ﴾ [الكهف: ٣٧]!.

\_ وقرأ مالك بن دينار مرة قوله تعالى: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُتَصَدِعًا مِنْ خَشْيَةِ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُتَصَدِعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللّهِ ﴾ [الحشر: ٢١]، ثم قال: أقسم لكم، لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه.

وقال الحارث بن سعيد: كنا عند مالك بن دينار، وعندنا قارئ يقرأ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا ﴾ [الزلزلة: ١]، فجعل مالك ينتفض، وأهل المجلس يبكون حتًى انتهى إلى قوله تعالى ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ اللهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

- ويقول عبد الله بن رباح: كان صفوان بن محرز إذا قرأ قول الله تعالى: ﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنقَلَبٍ بَنْ الله تعالى: ﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنقَلَبٍ بَنْقَلِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٧] يبكي طويلًا، حتَّى أقول: قد اندق قصيص زوره، أي: عظام صدره.

- وبات محمد بن المنكدر والله من الليالي، وهو يردِّد قول الله تعالى: ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا وَهُو يردِّد قول الله تعالى: ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا عَلَى اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا الله وسألوه، فاستعجم عليهم، وتمادى في البكاء، فأرسلوا إلى أبي حازم فأخبروه بأمره، فجاء إليه أبو حازم وهو يبكي، فسأله عن ذلك، فأفصح له أنَّ ذلك من أثر يبكي، فسأله عن ذلك، فأفصح له أنَّ ذلك من أثر قوله تعالى ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ قوله تعالى ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ الزمر: ٤٧]، فبكى أبو حازم واشتد بكاؤهما.

• ومن فقهك وكمال وعيك: أن تتدرَّب على هذا المعنى في قابل عمرك، وأن تجتهد في تكوين

ملكة التَّدبُّر لكلام الله تعالى، وتستقطع له من وقتك تعلُّمًا وفقهًا، حتَّى تأتي من كتاب الله تعالى على أمانيك.

والمسألة ليست شاقة، وإن كانت تحتاج إلى شيء من الجهود والأوقات، ولكنها قريبة بإذن الله تعالى على الجادين، ومن جرَّب هذا المعنى، وفَقِهَ المراد من كلام الله تعالى، وحاول تطبيق ما فَقِهَهُ، فإنه واردٌ على مباهج لم تكن تخطر له على بال.



## بماذا تُعرف؟

• في مجال الوظائف الدنيوية هناك ما يُسمى بر «السيرة الذاتية»، وهي وصف لسيرتك، وما تملك من مهارات وقدرات وإمكانات، تُقدمها للمؤسسات والمراكز والدوائر التي تحتاج إلى موظفين، وعلى قدر ما في هذه السيرة الذاتية من تلك القدرات والمهارات والإمكانات، تُهَيَّأ لك فرص التوظيف من عدمِها!.

لو قيل لك اليوم وأنت تقرأ هذا الكتاب؛ ما سيرتُك الذاتية؟ ما أهم شيء تتميّز به شخصيتك؟ ما القضية التي تُعرف بها في حياتك؟... وأنا هنا لا أسألك عن قدراتٍ ومهارات وإمكانات تُسهم في توظيفك، وإنما أسأل عن مؤهلاتٍ تصنعُ مجدك في آخرتك، وتبني مستقبلك هناك!.

قل لي، حَدِّثْني، بماذا تُعـرف؟ وما المؤهلات التي تُسهم في نجاحك، وتحقيق آمالك بين يدي الله تعالى؟!. و إنَّ القارئ في التاريخ والسِّير لن تُخطئ عينه تلك الشخصيات التي كوَّنت لأنفسها سيرًا ذاتية مدهشة، حتَّى أصبحت تُعرف بها دون غيرها، وأول ما تقرع تلك الأسماء مسمعك تعرفهم بتلك الأوصاف التي أصبحت سيما لهم وبها، يعرفون.

من تلك الشخصيات: أُبَيُّ بن كعب على فهو شخصية عُرفت بكتاب الله تعالى، ففي «الصحيحين»: من حديث أنس بن مالك عليه : أنَّ النبي على قال النبي بن كعب: «إنَّ الله أمرني أن أقرأ عليك: ﴿ لَمْ يَكُنِ اللهِ أَمْرِني أَنْ أَقْرا عليك: ﴿ لَمْ يَكُنِ اللهِ أَمْرِني أَنْ أَقْرا عليك: ﴿ لَمْ يَكُنِ اللهِ أَمْرِنِي أَنْ أَقْرا عليك: ﴿ لَمْ يَكُنِ اللهِ أَمْرِنِي أَنْ أَقْرا عليك: ﴿ لَمْ يَكُنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وساله النبي على ذات يوم قائل: «يا أبا المنذر، أتدري أيَّ آيةٍ من كتاب الله معك أعظم؟» قلت: الله ورسوله أعلم، فأعادها، فقلت: ﴿ الله لاَ إِلَه إِلاَ هُو الْحَيُ الْفَيُومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، قال: فضرب في صدري وقال: «ليهنك العلم أبا المنذر!» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨١٠) عن أُبَيِّ عَلَيْهِهِ.

وأجزم أنك بحاجةٍ ماسة جدًّا إلى قراءة هذا الحديث ألف مرة، حتَّى تستوعبه مشاعرك، ويأخذ حظه الكبير من نفسك: «إنَّ الله أمرني أن أقرأ عليك: ﴿ لَا يَكُنِ اللَّهِ يَكُنِ اللَّهِ عَلَى مَنْكِينَ مُنفَكِّينَ مَنفَكِينَ مَنفَكِينَ مَنفَكِينَ مَنفَكِينَ مَنفَكِينَ مُنفَكِينَ مَنفَكِينَ أَلْبَيْهُمُ البينة أَبْ الله تعالى مالك الملك، العظيم الجليل، الكبير المتعال، يأمر أعظم رسله على العظيم الجليل، الكبير المتعال، يأمر أعظم رسله على أبي بن كعب!.

أما قُلتُ لك يومًا: من ركَّز على شيءٍ، وتعنَّى من أجله، ودفع في سبيله كلَّ ممكن؛ صنع له التاريخ موقعًا في الحياة!.

ثم تخيّل في المقابل ابتهاجَ رسول الله ﷺ بمشروعه وقضيته، للدرجة التي قال له: «ليهنك العلم أبا المنذر».

وايم الله إنَّ هذين المعنيين من أدهش ما مرَّ عليً في حياتي كلها، فأين الجادون لإدراك هذه المعالي التي صنعها أبي بن كعب؟!.

- ثمَّ تأمل معي مرةً أخرى قول رسولك ﷺ، وهو يُرشد هذه الأمة إلى أن تأخذ علومها من المختصِّين

المبدعين المدهشين، ففي «صحيح البخاري»: من حديث عبد الله بن عمرو رأي مقال: سمعت رسول الله يه يقول: «خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة» رضي الله عنهم أجمعين.

فكأنه يقول: هؤلاء أحقُّ من تُضرب إليهم أكباد الإبل.. وأعظم العلوم ما اتصل بكتاب الله تعالى.

- بل لك أن تتخيّل أن رسول الله على يقف في مكانٍ ما، وتأخذه الدهشة لسماع صوت أبي موسى الأشعري، وهو يُصلي في ساعةٍ من الليل، ويقف على مدهوشًا لذلك المزمار القرآني العذب، ففي «صحيح مسلم»: أنَّ النبي على سمعه يصلي ذات ليلة، فقال على: أنَّ النبي على مزمارًا من مزاميس آل داود»! فقال أبو موسى بعد ذلك: لو علمتُ يا رسول الله لحبرتُه لك تحبيرًا!.

- فإذا ما شبعت من هاتين السيرتين، فتعال إلى سيرة عبد الله بن مسعود دقيق الساقين، وهو يصنعُ لنفسه ألف حكايةٍ في المجد، حين قال ﷺ: «من

أحبَّ أن يقرأ القرآن غضًّا كما أنزل فليقرأه قراءة البن أم عبد».

واملأ سمعك وبصرك من قول رسولك ﷺ: «من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما أُنزل»، وحُقَّ لكلمةٍ من مِثْلِ: «كما أنزل» أن تشرئب لها الأعناق، وتقعد عندها ركب الراغبين إلى المجد!.

المدهش في هذا الرجل: أنه كان يقول: والذي لا إله غيره لقد قرأتُ من في رسول الله على بضعًا وسبعين سورة، ولو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله مني تُبلّغنيه الإبل لأتيته!.

- ويمكنك أن تقرأً في هذا السياق سير أئمة القرّاء المشهورين من التابعين، من الذين حُملت عنهم القراءات لكتاب الله تعالى، وسترى كم هي الجهود والأوقات التي بذلوها حتّى صنعوا لأنفسهم هذا المجد على مستوى الدارين وما من قارئ اليوم وضابط لكتاب الله تعالى ومعلّم له، إلّا وللقوم به صلة، ولهم فيه أكبرُ الأثر والمعنى.

• السؤال الكبير في خاتمة الحديث عن هؤلاء الأعلام المعتنين بالقرآن الكريم: أنت ما سيرتك؟ ما خبرك مع كتاب الله تعالى؟ ما الفصول المدهشة في حياتك فيما يخصُّ هذا القرآن تلاوة وتدبُّرًا وتأمُّلًا، فضلًا عن الحفظ والمصاحبة لكتاب الله تعالى؟.



## مباهج العمل

• واحدٌ من الأسئلة التي تحتاجُ إلى جوابٍ متين يليق بذات السؤال: حفظ كتاب الله تعالى، وتدبّره وتأمّله، وبقي معه زمنًا طويلًا، وقضى فيه الساعات الطوال، ثمّ ماذا؟ ما الذي صنعه القرآنُ في حياتك؟ ما الجديد الذي خلّفه في شخصيتك؟ ما أثره عليك؟ هذه الملازمة المدهشة منك لكتابِ الله تعالى ماذا تركت في أفكارك ومفاهيمك؟.

ما قيمة هذا الوحي إذا لم يتحوّل صاحبه والمهتم به إلى شخصية قرآنية تعرف سَمْتَ القرآن وأثره عليها من أول ما تلقاها في الطريق؟ ما دور هذا القرآن في تشكيل تصوّراتك عن الحياة؟ ما قيمة هذا الوحي إذا لم يتحـوّل إلى معالم هدى يتمسّك بها العارفون والمدركون لثماره؟.

• وإنك إذا قرأت في سِير صحابة رسول الله ﷺ أدركت كيف كانت تتعامل تلك الأجيال مع كتاب الله



- وأول تلك المعالم وأكثرها أثرًا ما جاء في قصة أبي بكر وله ، فقد كان ينفق على مِسْطح بن أثاثة وله ، ولمّا وقعت حادثة الإفك، وكان مِسْطح ممّن تكلّم في الإفك، وأنزلَ الله تعالى براءة عائشة وله ، قال أبو بكر: والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدًا بعد الذي قال في عائشة ، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُر وَالسّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِي سَيْلِ الله وَلَي الله وَلَي الله وَلَا يَعْفِر الله لَكُمْ وَالله وَلَا يَعْفِر الله وَلا يَعْفِر الله والله إنى سَبِيلِ الله وَلَي عَفُورٌ رَجِيم ﴾ [النور: ٢٢]. قال أبو بكر والله إني النفقة التي عفور الله لي، فأرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا.

ثمَّ يربطُ نفسه ويقعد باكيًا، ويجزم بأنه المقصود الأول في هذه السورة، حتَّى يفقده النبي عَنِّ، ويبعث من يسأل عنه، حتَّى وجده المبعوث في بيته مقيدًا نفسه باكيًا، فيعود إلى رسول الله عنه فيخبره الخبر، فإذا برسول الله عنه عقول: «بل هو من أهل الجنة».

وإنك لتقرأ هذا الخبر فيدهشك تعامل هذا الصحابي رضوان الله عليه مع كتاب الله تعالى، وأنه يستقبله استقبال المجلّ المعظّم لِمَا فيه من الدلائل والآيات والبينات، وتُدهشك في المقابل هذه الشفافية في التعامل مع النفس، لدرجة التهمة مع صالح عملها، وكبير شأنها، وأنها من أهل الجنان!.

- فكيف بك وأنت تقرأ ما في «الصحيحين»: من حديث أنس بن مالك رهيه ، قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي على يدخُلها ويشرب من ماء فيها، فقال أنس: فلمّا نزلت ﴿لَن نَنَالُوا اللّهِ مَن نَنْفِقُوا مِمّا يَحُبُون ﴾ [آل عمران: ٩٦]، قال أبو طلحة هيه يا رسول الله، إنّ الله يقول: ﴿لَن نَنَالُوا اللّهِ مَن تُنفِقُوا مِمّا يَعْبُون ﴾ اللهم إنّ أحبّ أموالي إليّ بيرحاء، وإنها أيبُون كُن ألوا الله الله إلى اللهم إن أحبّ أموالي إليّ بيرحاء، وإنها

صدقة لله، أرجو برَّها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، فقال النبي ﷺ: «بخٍ، ذاك مالٌ رابح!»..

ولك أن تنيخ مطاياك عند هذا الخبر، فالمسألة ليست استجابة عادية، أو تبرُّعًا بفضول لا حاجة للإنسان به، وإنما هذا الإجلال لكتاب الله تعالى، والعمل بما فيه، للدرجة التي يأتي إلى بستانه وأثمن ما يملك في حياته كلها، ثم يُلقي به مباشرة بين يدي النبي على لمجرد أنَّ الله تعالى قال: ﴿ لَن نَنالُوا ٱلْبِرَّحَقَى لَنُوفُوا مِمَا يُحْبَون ﴾ [آل عمران: ٩٢]! وايم الله إن هذا لفصل مورق بالحياة إلى أقصى مدى!.

- فإن لم تُرْوَ بعد من هذا المعنى، فتعال إلى ما رواه الإمام أحمد، والطبراني بسند صحيح: عن عبد الله بن مسعود عليه ، قال: لمّا نزل قول الله تعالى: همّن ذَا اللّذِي يُقْرِضُ اللّه قرضًا حَسَنًا فَيُصَلعِفَهُ, لَهُ وَأَضَعَافًا حَسَنًا فَيُصَلعِفَهُ, لَهُ أَضْعَافًا حَسَنًا فَيُصَلعِفَهُ, لَهُ وَأَسِّهُ اللّه قرضًا حَسَنًا فَيُصَلعِفَهُ, لَهُ وَأَسِّهُ الله قرض وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴾ حَيْثِيرَةً وَاللّه يقيض وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴾ [البقرة: ١٤٥]، قال أبو الدحداح الأنصاري فَيْهُ : وإن الله ليريدُ منا القرض؟ قال أبي الدحداح الأنصاري فيها أبا الدحداح» ليريدُ منا القرض؟ قال الله ، فناوله يده قال: فإني قال: أرني يدك يا رسول الله ، فناوله يده قال: فإني

أقرضت ربي حائطي، قال: وحائطه له فيه ست مئة نخلة، وفيه أم الدحداح وعيالها، فجاء إليهم فنادى: با أم الدحداح! قالت: لبيك، قال: اخرجي من الحائط، فقد أقرضته ربي را الله وفي رواية: أنها لما سمعته يقول ذلك، عمدت إلى صبيانها تُخرج ما في أفواههم، وتنفض ما في أكمامهم، فقال على «كم من عنداح!».

وهذا غيض من فيض، وقليلٌ من كثير، ممّا طفحت به الشينة النبوية، وكتب السيرَ عن هؤلاء الأعلام الذين كانوا يدركون عظمة هذا الوحي، ويصنعون له من مشاهد الجلال والتقديس ما يفوق الوصف، ولسنا في مقام الإحصاء، وإلّا لتزاحمت تلك النصوص بين عينيك.

• فَحَدِّثني عنك أنت، كيف تستقبل تلك الأوامر والنواهي، التي تُطل إليك في كلِّ سطرٍ من كتاب الله نعالى؟ وهي تهديك إلى أجلِّ المواقف وأشرفها وأعزها على الإطلاق، وتبني منك مثالًا صالحًا للحياة في الدارين.





قال جعفر بن الضبعي: كان مالك بن دينار من أحفظِ النَّاس للقـرآن، كان يقرأُ علينا كلَّ يوم جزءًا من القرآن حتَّى ختم، فإن أسـقط حرفًا قال: بذنبٍ مني، وما الله بظلَّامٍ للعبيد.



## كيف أسلموا؟

• لعلك رَوِيتَ أو كدتَ تَـروى من تلك المعاني التي سـقتُها لك عن كتاب الله تعالى، ولم يبق لديك أي شكّ أنك غارف من بحر الجمال والدهشة، ومقبل على أعـز أمانيك مـن خلاله، ولعلّـي أوقفك على قصص وأخبار مَنْ لم تعرف قلوبهم الإيمان من أصله، ولا علاقة لهم بدين الله تعالى، ولا يعترفون برب فضلًا عن إجلال لكتاب مقـدس، أو النظر إلى سطر مرقوم، لترى سطوة القرآن التي ما إن تعانقها أذن الله وتتسلّل إلى مشاعر صاحبها، وتضرب في قلبه إلى أقصى مدى، وتعيده مؤمنًا بعد الكفر، وحبًّا بعد الموات، والله المستعان!:

ا ـ هذا رجلٌ كافرٌ ملحد لا علاقة له بدين الله تعالى، سمعَ القرآن ذات مرة، وأقبل على قراءة سورة عبس في مرةٍ أخرى، فإذا به يقول: «تأثّرتُ كثيرًا بالآيات التي يعاتب الله تعالى فيها نبيه على للتصرُّف

الذي تصرفه مع ذلك الأعمى، وأدركتُ حينها أن هذه الرسالة ليست من إنسان، ثمَّ بدأت علاقتي بالوحي من تلك اللحظة، والحمد لله أن هداني وردني إلى الطريق من جديد».

الرسام: رشيد سرخس

٢ ـ والآخر موسيقي عالمي معروفٌ ومشهور، يقول: «الماضى الذي عشته هو الذي قادني إلى الإسلام، بدأت تواجهني جملةٌ من الظروف والعقبات في مهنتي التي أعمل فيها، ومثل ذلك في علاقاتي بالآخرين، تبدَّتْ لي كذلك جملةٌ من المشكلات، حتّى قلبي تبدّل عن ذي قبل، ومشاعري أوشكت على الغرق في الهموم، وبدأت تسوء حالتي، وفي قلبي إحساسٌ متزايد بالإحباط، بل وصلت إلى مرحلةٍ أيقنتُ فيها بأني سـاجنُّ، وأذكر أننــى فكَّرْتُ في الله تعالى ولأول مرة، وفكَّرتُ جادًّا أن أعقد معاهدة في تركِ كلِّ شيء سيِّئ في حياتي، وفتحتُ القرآن تلك الليلة، وبدأت أقرأ، وكانت المعجزة التي ساقها الله تعالى إلي، فوقعت عيني على قوله سبحانه: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسُرًّا ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الشرح: ٥-٦]..

الموسيقي المشهور: رحيم جان

٣ ـ ويقول أحد البريطانيين: «ذات مساء قرأتُ قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٦]، فشعرت بالدَّهشة ولمدة سنتين، حتّى أستوعب هذه القوة الخارقة: ﴿كُن فَيكُونُ ﴾، ثمّ بدأت أتساءل عن معنى الحياة..

وقرأت قول الله تعالى: ﴿ كَلَّا لَهِن لَرْ بَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ • نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئةٍ ﴾ [العلق: ١٥ ـ ١٦]، وبقي لدي سؤال: لمَ وصف الله تعالى الناصية بأنها كاذبة؟ هل يُعْقل أنَّ كلَّ هذا يوجد في القرآن قبل (١٤٠٠) سنة، وثمَّة رجلٌ في صحراء لا يستطيع أن يقرأ ويعرف كلَّ هذه الحقائق!.

وما زال بي التفكير حتَّى استيقظتُ من الغيبوبة ونطقتُ بالشهادتين، وقرأتُ سورة المزمِّل، وتأثرتُ بها كثيرًا، وكنت في كلِّ مرة أقرؤها أشعرُ بخوف الرسول تجاه هذه المسؤولية..

وجدتُ في القرآن كلَّ الأجوبة عن أسئلتي كلِّها؟ سواء كانت على الصعيد الفردي أو الأسري أو حتَّى حتَّى الاجتماعي، وسرتُ في الطريق، حتَّى أصبحتُ أفتحُ القرآن وأنا أشعر أن العَلِيَّ هو الذي بتحدَّثُ إلى من الملأ الأعلى، وأنسه كتابٌ موجَّهُ إليَّ، وأدركتُ في النهاية أنَّ حياةً بلا قرآن حياةً مفرِّغةٌ من كلِّ شيء».

ع - وهــذا بروفيسور ياباني يقول: «أســلمتُ بسبب قراءتي لآيةٍ من كتاب الله، وهي قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ مَنْ خُلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ نَسُرُ مِنْ عَالَى الله عَالَى الله عَلَيْكُم مِّن تُرابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ مَن تُرابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ مِن تَرابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ مِن تَرابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ مِن تَرابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ مِن عَرابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ مِن تَرابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ مِن تَرابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ مِن عَرابِ مِن تَرابِ مِن تَرابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ مِن تَرابِ مِن تَرابِ مُن تَرابِ مُن عَرابِ مِن عَرابِ مَنْ عَرابِ مِن عَرابِ مِن عَرابِ مِن عَرابِ مِن عَرابِ مِن عَرابِ مُنْ عَرابِ مِن عَرابِ مُن عَرابِ مِن عَرابِ

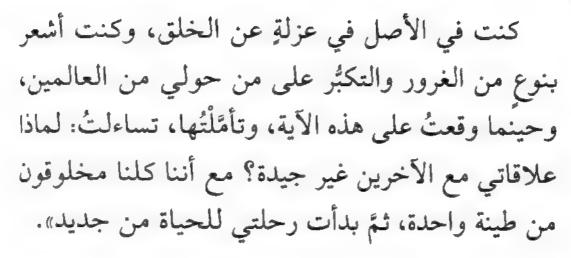

٥ \_ وهذا البروفيسور جيفري لانج يحكي قصته مع القرآن، فيقول: «كنت في جامعة سان فرانسيسكو، وكنت مع صديق، فأعطاني القرآن وعمري حينها ثمانية عشر عامًا، وبينما أنا في إحدى الليالي في شقتي الخاصة، فبدأت بقراءة القرآن الذي أهداني إياه صاحبي، بدأت فقرأتُ الصفحة الأولى، والصفحة الثانية، وبعد حوالي سبع وثلاثين آية وجدت قصة بداية الخلق، وأعترف أني حين قرأتُها، قرأتُها بشكل سريع جدًّا، كانت حوالي ثماني أو تسع آيات.. قصة أول رجل وامرأة في التاريخ، واستطعت حينها التعرف على بعض التفاصيل، ولم أكن وقتها مؤمنًا بالله تعالى، وكنتُ أظن أن الذي كتب القرآن لم يفهم الهدف من القصة التي أوردها!..

أتممت القرآن ثم عُدت مرةً أخرى لقراءته من جديد، فقط لأعرف ما الهدف الذي يسعى إليه

الكاتب، ثم قرأته مرة ثالثة ورابعة، ثم أدركت بعد ذلك أنَّ هناك شيئًا غريبًا يُوجب عليَّ القراءة بتركيزٍ أكثر، وفحص المعاني آيةً آيةً، وسطرًا سطرًا؛ لأنه من الواضح لي أنَّ الكاتب يحاولُ الوصول إلى شيءٍ ما، وعرفت حينها أنَّ الكلمة الواحدة في القرآن تحملُ الكثير من المعاني، ثمَّ تكوَّنَ لدي اعتقاد أنَّ هذا الكاتب يملك ذكاءً لا مثيل له..

وحين وصلت إلى الآية الثلاثين من سورة البقرة، وفيها: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَتِ كَةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠]، وكلمة ﴿خَلِيفَةَ ﴾ تعني في العربية: نائب أو ممثّل عني، وأنَّ الملائكة قالت: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِمَاءَ وَخَنُ نُسَبِّحُ البقرة: ٣٠]، وهو يقول: ﴿إِنِي عَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ [البقرة: ٣٠]، وهو يقول: ﴿إِنِي عَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ [البقرة: ٣٠]،

فجذبت هذه الآية انتباهي، وجعلتني أعيد القراءة مرارًا وتكرارًا، فالآية تقول: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُكَ الْمَكَتِكَةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠]، خليفة لي ووكيلًا عني، يتصرّف وفق إرادتي، والأمور لا تسير هكذا على أرض الواقع! لأنك لم تضع

الإنسان على الأرض ليقوم بدور إيجابي، أنت وضعت البشر على الأرض كعقابٍ على خطيئة، لهذا اعتقدت أن الكاتب لم يفهم القصة..

ثمَّ انتقلت إلى السطر التالي، قالت الملائكة: ﴿ أَتَّجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ عِمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ [البقرة: ٣٠]، نظرتُ للكلام من جديد، ولم أستطع تصديق السؤال، فقلت لنفسي: بالتأكيد هذا السؤال يعبِّر عنى، لماذا تخلقُ هذا الكائن، ويُفترض أن يقوم بدور إيجابي لتعمير الأرض، بينما تكون عنده القدرة على فعل أشياء سيئةٍ جدًّا؟! سيُفسد فيها، ويسفكُ الدماء، لماذا هذا الكائن العدواني، بينما عندك القدرة على أن تخلق ملائكة؟! كما قالت الملائكة: ﴿ وَنَعَن نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ [البقرة: ٣٠]، إنهم يسألون أحدَ أكثر الأسئلة أهميةً في تاريخ الأديان كلها، لماذا تخلق هذا المخلوق المخطئ الفاشل، هذا المخلوق اللذي يتمردُ على إرادتك، ويعيث فسادًا في الأرض، أكثر من أيِّ مخلوقِ آخر، بينما يمكن أن تجعلَ من ينزل إلى الأرض من الملائكة؟!.

وهذا السؤال يُطرح في الجنة، كأني أقول: لماذا لا تجعلهم ملائكة ؟! ويكونون معنا في الجنة، لماذا تنزلهم إلى الأرض ؟! حيث يشعرون بالبعد عنك، وسيعملون عكس إرادتك، سيشعرون بالاستقلالية والحرية لفعل ما يحلو لهم مع الأيام، بينما يمكنك أن تجعلهم من الملائكة، وتسكنهم الجنة، وتكون متأكّدًا أنهم سيخضعون تمامًا لإرادتك.

نظرت للسؤال وقلت: نعم هذا هو السؤال الذي أريد طرحه، هو سؤال في أقل من آية واحدة، ضمن قصة خلق البشر، ولكني أرى فيه كل أسئلتي، وهو سؤال يُلخّص كل ما أردت معرفته، ويُلخص في المقابل خبراتي ومعرفتي كلها في سؤال واحد: لماذا تخلق إنسانًا مدمّرًا ومخطئًا، بينما يمكنك أن تخلق ملائكة؟!.

ثم انظروا للإجابة: ﴿إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠]، باللهجة العامية كأنك تقول: أنا أعرف ما أفعل! قرأتُ هذا، ثمّ قلت لنفسي بتعجب: هل حقًا تعرف ما تفعل؟ إذًا من فضلك أخبرني ما الذي تفعله؟.. ثمّ أدركتُ في النهاية أنني أتجادل مع إله

لا أؤمن به، وكان هذا يحدث معي في كلّ مرةٍ أقرأ القرآن، كنتُ أدخل في نوبات جدالٍ ونقاشٍ مع النص المكتوب..

ثمَّ انتقلت إلى الآية الثانية، فبدأت أكتشف أنَّ القرآن لا يتهرَّب من الإجابة على السوال، بل بدأ يُجيب عليه، حيث يقول في الآية التالية: ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَيْكِةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ الْكَلَّةِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [البقرة: ٣١]..

ثمَّ بدأتُ أعيدُ هذه الآية مرارًا، وأدركتُ حينها أنَّ آدم ليس مخلوقًا يمكنه تسمية الأشياء فحسب، بل إنه مخلوقٌ يتعلَّم، والله تعالى يُعَلِّمه..

ثمّ بدأ القرآن يؤكّد على قُدرة الإنسان المعرفية، فهو مخلوقٌ معرفي يتعلّم، وماذا يتعلّم؟ ما أهمُّ المعارف التي حظي بها حتَّى الآن؟.. من سؤال الملائكة تعرفُ أنها نعمة اللغة؛ لأنه من خلال اللغة يمكن للإنسان أن يتعلم أشياء خارج نطاق خبراته الشخصية، ومن ثم تصبح معارفنا تراكمية، كلُّ جيل يتعلم من الجيل الذي يسبقه، وسأريكم أنَّ القرآن

يُؤكد على هذا المعنى كثيرًا، فيقول: ﴿ أَقُرَأُ بِالسِّهِ رَبِكَ الَّذِى خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ أقرأ ورَبُك اللَّكْرَمُ ﴾ [العلق: ١-٣]، والإكرام هو النّعه التي أعطاها الله تعالى للإنسان: ﴿ الّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ \* عَلَمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾ [العلق: ٤-٥].

وأدركت أنَّ القرآن مرارًا وتكرارًا يحفِّز المسلمين على استخدام قدراتهم المعرفية، وهو يُقسم بالعلم واللغة، فيقول: ﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسَطُّرُونَ ﴾ [القلم: ١].. ولم يمرَّ عليَّ من قبل نصِّ مقدَّس يُشدد على إعمال العقل بطرق صحيحة، ويسخِره لتعزيز الإيمان كما فعل القرآن..

ثمّ استدل على حُسن اختياره للإنسان بامتحان الملائكة؛ الملائكة في معرفة الأسماء، فقالت الملائكة؛ المُنكنك لاعِلْم لنا إلّا مَاعَلَّمْتَنَا إِنّك أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الله المنحنك لاعِلْم لنا إلّا مَاعَلَّمْتَنَا إِنّك أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الله المعرفة؛ ٣١]، كان ردُّهم أنَّ هذا الاختيار يفوق قدراتنا المعرفية. ثمّ نقرأ في الآية التالية: ﴿ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتْهُم المعرفية. ثمّ نقرأ في الآية التالية: ﴿ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتْهُم الله المعرفية، ثمّ نقرأ في الآية التالية: ﴿ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتْهُم الله المعرفية، ثمّ تلاحظ مدى سهولة الأمر بالنسبة لآدم، فالكائن البشري يمتلك هذه الإمكانية الهائلة، وبكلّ سهولة قال له: أخبرهم بأسماء هذه الهائلة، وبكلّ سهولة قال له: أخبرهم بأسماء هذه

الأشياء، فأخبرَهم مباشرةً: ﴿ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِنْهُم بِأَسْمَآيِهِمْ فَالْمَا الْمُسَاءِ وَالْمَا الْمُ الْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

كأنه يقول لهم: نعم لديكم بعض التحفّظات على خلق هذا البشر، ويمكنه فعل بعض الأشياء السيئة، ولكن انظروا في المقابل لهذه القدرة المعرفية الهائلة لديه، وهذا شيء لم تلتفتوا إليه وتضعوه في اعتباركم، وهذا بكلّ وضوح هو معنى هذه الآيات..

وعلى الرغم من ذلك شعرتُ أنَّ المؤلف يأخذ أكثر القصص الوجودية في التاريخ البشري، ثمَّ يُطوعها ويستخدمها كأداةٍ لإيصال رسالته، قال تعالى: ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّهَوَتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لُبَدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنبُونَ ﴾ [البقرة: ٣٣]، بطريقةٍ أخرى يقول: ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون!..

ثم يقول: ﴿وَأَعْلَمُ مَا لُبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنْهُونَ ﴾ [البقرة: ٣٣].. نظرتُ إلى هذا النص، وسألت نفسي: ما الذي أظهروه؟ وما الذي أخفوه؟ ما الذي أظهره سؤالهم؟ وما الذي أخفاه؟ ما الذي يُظهره السؤال؟ إنه

يُظهر الجانب المخطئ والسيّئ للجنس البشري، وما الذي يخفيه السوّال؟ الجنس البشري يمكنه ارتكاب الشرور والأخطاء، وإحلال البؤس، ولكن يمكنه أيضًا في المقابل أن يفعل العكس تمامًا، يمكنه اختيار فعل الشر أو فعل الأمور الجيدة، يمكنه ارتكاب الشرور المفزعة، ويمكنه فعل الخيرات الهائلة، يمكنه الاختيار بين العيش في أكاذيب، أو قضاء حياته بالحق الأعظم، يمكنه أن يكون قبيعًا جدًّا، أو جميلًا جدًّا، وحتى هذه النقطة من حياتي كنت في صف الملائكة، رغم أنهم كانوا يرون نصف الحقيقة فقط..

صدِّق أو لا تُصدِّق أنَّ المرة الأولى التي قرأت فيها هذه الآية كانت بمنزلة الإبصار لأول مرةٍ في حياتي، لقد كنتُ مستاءً من حياةِ الشرِّ التي يعيشها البشر، عندما قرأتُ هذا النص للمرة الأولى، أدركتُ أنَّ هناك مثالًا حيًّا في حياتي وهو أمي، أدركتُ أني كنتُ أرى جانبًا واحدًا من الحقيقة فحسب، ثمَّ أتممتُ القصة، فإذا بي أمام خطيئة آدم، وأنَّ الله تعالى يعتبرها مجردَ زلة ثم يتوب عليه، ويُنزله إلى الأرض لتلك المهمة العظيمة، عينها أدركت حقيقة الأشياء، وآمنت بالله تعالى».



## صناعة الحياة

(1)

• لن تتخيل أثر القرآن على نفسك، وبناء مفاهيمك وأفكارك، ورفع مستوى وعيك؛ إلّا إذا تخيّلْتَ تلك الأمة التي نزل عليها القرآن أول وهلة، وهي على جهلها وضياعها وفوضويتها، لترى في النهاية ما صنع فيها! وكيف نقلها من تلك الفوضى التي تعيشها، والظلام الذي يعمّها، والتحديات التي تواجهها فكريًا وشعوريًا واجتماعيًا وسلوكيًا!.

يصف أبو رجاء العطاردي وَ الله تلك الحال قائلًا: كنّا في الجاهلية نعبدُ الأصنام والأحجار والأشجار، فكان أحدنا يعبدُ حجرًا، فإذا رأى حجرًا آخر أمثل منه، ألقى حجره وعَبَدَ الآخر، فإذا لم نجد حجرًا، جمعنا حثوة من تراب، ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه، ثمّ طفنا حوله. اهد.

وينقل لنا جعفر بن أبي طالب ولله في حديثه مع النجاشي بعضًا من مشاهد تلك الجاهلية، فيقول: أيها الملك، كنًا قومًا أهل جاهلية؛ نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القويُ منا الضعيف، حتَّى بعث الله إلينا رسولًا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوجّده ونعبده، ونخلع ما كنًا نعبد نحن وآباؤنا من دونه، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحُسْن الجوار، والكفّ عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم. اهد.

- وفي «صحيح مسلم»: من حديث عياض بن حمار ولله أهل الأرض عمار ولله أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، إلّا بقايا من أهل الكتاب»..

ولم يأتِ ذلك المقت إلَّا لأنه لم يكن في حياتهم شيءٌ يستحقُّ الإجلال أو الإكرام، إلَّا تلك الجاهلية التي بلغت ذروة ظلامها.

ثمَّ ماذا؟ ثمَّ نزل هذا القرآن على تلك الأمة التي مقتها الله تعالى، فتحوَّلت من ذلك الضياع وتلك

الفوضى إلى أمة تحمل راية هذا الدِّين، وتسترخص كلَّ شيء في سبيل قيمه ومبادئه، وتناضل من أجله، وتدفع أرواحها في سبيل نصرته وتمكينه، ويكون الإسلام هو كلُّ شيء في حياتها، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَكَلَيْ وَمُمَاتِ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ • لَا شَرِيكَ لَهُۥ وَبِذَا لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱللّهُ لِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣].

ثمَّ يهيئ الله تعالى لتلك الأمـة أن تقلب موازين العالم أجمع، وتفتح فارس والروم، وشمال أوروبة، وتصل في النهاية إلى الأندلس!

• وإذا سألت نفسك: ما الذي صنع تلك النفوس؟ وما الذي شيّد تلك وما الذي شيّد تلك الحضارة الكبرى؟ وما الذي أزال قشع ظلام الحضارة الكبرى؟ وما النو أزال قشع ظلام الجاهلية، حتّى لم تبق إلّا أنوار الفجر التي أذن الله تعالى أنها لا تموت حتّى تقوم الساعة؟.

كيف تحوَّلت تلك الأمة التي تتقاتل من أجل شاةٍ وبعير، وتتخاصم من أجل كلمة، وتتحارب من أجل خلافٍ في عرض الطريق، إلى أمةٍ تكتب تاريخًا مقدَّسًا، وتصنع قيمًا مُثلى، وتفتح قلوب

العالمين في أمصار الأرض قبل أن تقاتلهم بالرمح والسنان؟!..

فلن تجد إلا هذا القرآن؛ الذي أعاد صناعة تلك النفوس على منهج الحق من جديد، وبنى تلك العقائد الصلبة، وأسس لذلك الوعي، وقعّد لتلك المفاهيم والأفكار الضخمة، وجعل أولئك الذين عاشوا جُلَّ أعمارهم لذواتهم وأنفسهم يعيشون لمنهج الله تعالى، ويبذلون في سبيله كلَّ ممكن، ويؤسّسون لمفاهيم جديدة من الإخاء والبذل والتضحية والتنافس في الخير، في صور لا تتكرر إلا في الأجيال التي عاشت على منهج الوحى.

قلت لك: نزل القرآن على أمة جاهلية في كلّ شيء، تتخاصم وتتنازع على فتات الحياة، وتقيم حربًا شعواء على ناقة وشاة! وتُنشِئ عداوات مدى العمر على تفاهات، حتّى جاء هذا القرآن فصنع نفوسًا لا تكاد تجد لها مثيلًا على مستوى التاريخ!.

• لقد كانت تلك الجاهلية تدرك أثر القرآن، وتعلم شدَّة وطأته على قلوب مستمعيه، ولذلك بذلت في



باكر الدعوة وقت نزوله كلَّ ما تملك ألَّا يسمع له أحدٌ من قريش، للدرجة التي يتلقفون القادمين إلى مكة، وما يزالون يحذرونهم حتَّى يضعون في آذانهم القطن خشية أثر القرآن عليهم!.

حاولت تلك الجاهلية بكلّ ما تملك، واستماتت بكلّ ما تستطيع أن تقف دون أثره، ولكن هيهات! بكلّ ما تستطيع أن تقف دون أثره، ولكن هيهات! أشاعوا في أول الأمر أنَّ هذا القرآن الذي يأتي به محمد مجرد سحر: ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَلاَ اسِحَرُّ مُبِينَ ﴾ [الأحقاف: ٧]..

وهم عرب، وأعرف بما يفعل السّحر في النفوس والأجساد، ولم يجدوا وصفًا يماثل القرآن ويصف تأثيره إلّا السّحر! وكم من كافر ضالٌ تعتلجُ مفاهيم الضلالة وأفكار الدَّجل وتصورات الإلحاد في قلبه منذ وجوده على الأرض، وبقي على ذلك سنوات عمره، ثمّ حين تسنحُ فرصةُ عارضة، ويسمع فيها كلام الله تعالى، لا يتمالك أن يُلقي بكلِّ هذه الأفكار والمفاهيم والتصورات التي عاش عليها عمره كله، يُلقى بها جانبًا، ويعود مسلمًا حنيفًا لله تعالى!..

كم هي الأحداث التي تغمرك أفراحها ومشاهدها من دموع العائدين إلى الله تعالى، من خلال سماع بعض الآيات وليس كل القرآن!.

- وإذا أردت أن تعرف هذا المعنى بجلاء، فتأمّل ليلةً من ليالي الكُبر في حياة قريش، يخرجون من الليل أفرادًا وزرافات لا يعلم الواحد منهم بالآخر، ولا الجمع بالآخر، يتهافتون على سماع القرآن، وإذا بالنبي على يقرأ سورة النجم، فيسجد عند سجدتها، فيسجد كلُّ هؤلاء دون شعور، ويسقطون على جباههم بمجرد سماع آية السجود، لقد أرغمهم القرآن بقوة تأثيره على السجود، وهم في قمة الاستكبار، وألقى عليهم جلبابه، فلم يبق منهم أحدٌ واقفًا، حتَّى ذهبت عنهم غشية القرآن، وقاموا يتلاومون بعد فوات الأوان!.

وفرق ضخم بين من جاء يُريد الهدى، حتَّى لو كان على كفره، فيأخذ منه القرآن كلَّ شيء، ويلقي في مشاعره الهداية، وبين كافرٍ متعصِّب يقف أمام القرآن، وهو مستميت على باطله، ثم يُلجئه للسجود راغمًا، ويعفِّر وجهه بالتراب، وهو في غشية الذهول!. - ويأتي في المقابل الوليد بن المغيرة، أعتى هؤلاء وأشدهم عداوةً للإسلام والرسالة، وأبغضهم للوحي، فيسمع هذا القرآن، فيأخذ حظّه من قلبه ومشاعره، فيردد قائلًا: إنَّ له لحلاوة، وإنَّ عليه لطلاوة، وإنَّ أسفله لمُغْدِقٌ، وإنَّ أعلى عليه، وما هو من ليحطم ما تحته، وإنه يعلو ولا يُعلى عليه، وما هو من قول البشر!.

ـ ويقف جبير بن مطعم رفظت أيام كفره ذات يوم، فيقرأ عِن عَيْرِ شَيْءٍ أَمْ خُلِقُوا مِنْ عَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ۞ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ۞ أُمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أُمْ هُمُ ٱلْمُصِيِّطِرُونَ ﴾ [الطور: ٣٥ ـ ٣٧]، فلا يملك إلّا أن يقول: كاد قلبي أن يطير! وهو أدقُّ وصفٍ لِمَا يُحدثه القرآن في قلبِ سامعه ووجدانه! وهذا في قلب رجل لا يريده ولم يتعرَّض له، ولم يقف لسماعه، وليس في قلبه منه شيء، وبمجرد السماع فقط حرَّك القرآن قلبه، ووصفه وصفًا ملائمًا لحاله، فقال: كاد قلبي أن يطير! فكيف بالسامع له، والمقبل عليه، والمذعن لكلِّ ما يأتي من خلاله؟!.

• وقد أوصى الله تعالى نبيه ﷺ: أنه إذا أراد أن يقتاد أحدًا لدينه ومنهجه، فليسمعه القرآن، ويكفيه عن كلِّ شيء: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ عَن كلِّ شيء: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَا خِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللّهِ ﴾ [التوبة: ٦]، ثم تقوم عليه الحجة، ولا يحتاج بعد ذلك إلى بيان.



## صناعة الحياة

**(ب**)

• حكى الله تعالى أثر هذا القرآن على أنبياء الله ورسله، وكيف استقبلت تلك القلوب كتاب الله بالإجلال والإذعان، للدرجة التي لا يتمالك الواحد منهم عند سماعه إلّا السجود والإذعان والبكاء، قال تعالى: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيَّنَ مِن ذُرِيَةِ ءَادَمَ وَمِمَّنَ حَمَلْنَا مَع نُوجٍ وَمِن ذُرِيَةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلَ وَمِمَنْ هَدَيْنَا وَاجْلَيَنَا إِذَا لُنْلَى عَلَيْهِم ءَاينتُ الرَّحْمَنِ خَرُوا سُجَدًا وَبُكِيًا ﴾ وأجليتنا إذا لُنْلَى عَلَيْهِم ءَاينتُ الرَّحْمَنِ خَرُوا سُجَدًا وَبُكِيًا ﴾ [مريم: ٥٨].

وهي حالةً من الإجلال والتقديس لكلام الله تعالى أصابت تلك القلوب بمجرَّد السماع، فيغمرُ مشاعرها بمشاهد الحياة، فلا تجد سوى الدموع والسجود، تعبيرًا لائقًا بتلك المشاهد التي غمرتها لحظة سماع القرآن!.

وإذا تأمَّلْتَ فيما أصاب هؤلاء من الدهشة الغامرة بكتاب الله تعالى، ليس أن يبقى أحدهم محملقًا مدهوشًا بعظمة كتاب الله تعالى فحسب، وإنما يخرُّ ساجدًا وباكيًا وخاشعًا!.

• فإذا ما استعرضت حال النبي على وهو يقرأ كتاب الله تعالى، ويجهش بالبكاء، وتفيض دموعه تأثّرًا، كما صحّ أنه بات ليلةً من الليالي ـ وما أكثر هذه الليالي في حياته ـ يقرأ قول الله تعالى ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ لُلْكِكِمُ ﴾ [المائدة: ١١٨]، ويردده ويبكي طويلًا، ولصدره أزيزٌ كأزيز المرجل من البكاء!.

• وحكى الله تعالى عن قوم في عصر الرسالة، كان لهم المعنى ذاته مع كتابه الكريم، يُتلى عليهم فلا يملكون ما يعبّرون به إلّا تلك الدموع، أعظم شاهد على ما لقيت تلك القلوب من الأفراح المدهشة: ﴿وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى آعَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَهُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا عَامَنًا فَا كُنْبَنَ مَعَ الشّهدِينَ ﴾ [المائدة: ٨٣]..

• ويتجاوز القرآن كلَّ هذه المشاهد التي صنعها في الإنس إلى الجن، وتجري عليهم المشاهد ذاتها أو قريبًا منها، قال تعالى ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ قَرِيبًا منها، قال تعالى ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ يَسْتَعِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَا فَضِي وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٢٩].

المدهش في هؤلاء: أنهم أدركوا جلالة هذا القرآن، وعظمته ومكانته، وقاموا بحق ذلك من الأدب: ﴿ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ﴾ [الأحقاف: ٢٩].

ثمَّ قاموا له بواجب العمل بمجرد سماعه: ﴿ فَلَمَّا قُضِى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٢٩]!.

وحكى الله تعالى عنهم في سورة الجن حالة من الجلال والجنمال، والشعور بقيمته في نفوسهم، فقال تعالى: ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَىٰ أَنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّمِنَ ٱلِجِنِ فَقَالُوا إِنَا سَمِعْنَا تعالى: ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَىٰ أَنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّمِنَ ٱلجِنِ فَقَالُوا إِنَا سَمِعْنَا قُرُءَانًا عَجَبًا ﴿ يَهُدِى إِلَىٰ ٱلرُّشَدِ فَعَامَنَا بِهِ مِ وَلَىٰ نُشْرِكَ بِرَبِنَا أَحَدًا ﴾ والجن: ١-٢].

وكم هي المرات التي نحتاج فيها إلى بعض معاني هذا الجلال: ﴿فَامَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّناً أَحَدًا ﴾ [الجن: ٢]!.

· ] : ] : ] : 3 : 3 : 3 :





والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، وأعلم فيم نزلت، ولو أعلم أن أحدًا أعلم بكتاب الله مني تناله المطي لأتيتُه.

ابن مسعود رفيعه



### القرآن والإنسان

• إذا تأمَّلْتَ في كتاب الله تعالى، فسترى كيف أنه عني ببناء الإنسان، بدءًا من ذاته، ثمَّ وضع الأطر والأسس المنظّمة لبنائه الأسري، ثمَّ تجاوز ذلك إلى بناء علاقته مع أرحامه، ومَنْ حوله من العالمين، في منظومةٍ من الجمال والجلال لا تكاد تراها إلّا في القرآن!.

- اعتنى القرآن بالإنسان، فأجاب عن أعظم الأسئلة التي تواجهه في حياته، فقال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

- وشرح له كيف يحقق تلك العبودية بدءًا بالقضية الكبرى: التوحيد، فقال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا النَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [البينة: ٥].

- ثمَّ الصلاة والزكاة، فقال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ ﴾ [البقرة: ٤٣].

- ثمَّ فريضة الصيام، فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَا مَنُوا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن مَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن مَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن فَيَامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن فَيَامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن فَيَامِنُوا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن فَيَامِنُوا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن فَيَامِنُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ مِن فَيْلِكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٣].

- ثمَّ الحج، فقال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧].

- ثمَّ بيَّن له قدوته الكبرى في هــذا الباب، التي لا ينبغي أن يجاوزها في شيء، فقال تعالى: ﴿ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١].

- وعرض له جملة الأعداء الذين سيواجهونه، ويقفون أمام أمانيه الكبار، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطُنَ لَكُرْ عَدُو فَا أَتَّخِذُوهُ عَدُوًا ﴾ [فاطر: ٦].

وقال تعالى: ﴿ فَبِعِزَّ نِكَ لَأُغُوبِنَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [ص: ٨٢ - ٨٣].

بل دلَّه على أعظم وسيلتين يستخدمهما عدوه معه: الوسوسة، والزينة، كما في قوله تعالى: ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطُنُ قَالَ يَنَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبَلَى ﴾ [طه: ١٢٠].

وعرض له بقية الأعداء، كما في قوله تعالى عن المنافقين: ﴿هُرُالِّعَدُوُّ فَالَّمَذَرُهُمْ ﴾ [المنافقون: ٤].

وقوله تعالى في اليهود والمشركين: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ أَشَدَّ أَشَرَكُوا ﴾ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ [المائدة: ٨٢].

وقوله تعالى في النصارى: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَىٰ تَلْبَعُ مِلَّتُهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٠].

- شمّ بيّن له كيف أنَّ الإنسان فُطر على حبّ الأصدقاء ومخالطة الآخرين، فرغّبه أولًا في مصاحبة الصالحين، ولزوم طريقهم، فقال تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْفَدُوةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً, وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا وَلَا نُطِعْ مَنْ فَوْلَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ, فُرُطًا ﴾ [الكهف: ٢٨].

وإن كانت هذه الآية في الأصل لرسوله ﷺ، ولكنها عامةٌ فيه وفي غيره، كما هو شأن القرآن في ذلك.

وحذَّره غاية الحذر من أصدقاء السوء، فقال تعالى: ﴿ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَبِنِم بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ لِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ١٧].

وقال تعالى : ﴿ وَيَوْمُ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَكُولُ يَكَيْتُنِي ٱلطَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَكُولُ يَلَيْتَنِي ٱللَّهُ أَتَّخِذْ فُلَانًا يَلَيْتَنِي ٱللَّهُ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴾ يَنوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَوْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٧ ـ ٢٨].

- وعرَّفه بمســـؤولياته المختلفة؛ تجاه نفسه أولًا، كما في قوله تعالى: ﴿ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ - بَصِيرَةٌ \* وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ رَبُ ﴿ القيامة: ١٤ \_ ١٥].

- وشرح له الشنن الإلهية التي تؤكد على هذا المعنى الكبير، فقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمٍ ﴾ [الرعد: ١١].

- ودلَّه على طُرق الفلاح والرشاد التي تصون له مستقبله، وتبني له آماله الكبار، فقال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَكُهُ حَيَوْهَ طَيِّبَةً ﴾ [النحل: ٩٧].

- وشرح له مقومات الأخلق الفاضلة كما في وصية لقمان لابنه: ﴿ يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِأُللَّهِ إِنَ ٱلشِّرْكَ الشِّرْكَ الشِّرْكَ الشِّرْكَ الشِّرْكَ الشِّرْكَ الشِّرْكَ الشِّرْكَ الشَّرْكَ الشَّرْكَ الشَّرْكَ الشَّرْكَ الشَّرْكَ الشَّرْكَ الشَّرْكَ الشَّالَةُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣].

\_ وأوصاه بمن كان أصل حياته، فقال تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ﴾ [لقمان: ١٤].

- وذكّره برقابة الله تعالى التي هي أكبر مقومات الفلاح، فقال تعالى: ﴿ يَنْبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان: ١٦].

- وذكّره بأعظم ركن في الإسلام: ﴿ يَنْبُنَى الْقِمِ الْصَكَلُوةَ ﴾ [لقمان: ١٧].

\_ ودلَّه على أن يكون فاعلًا مؤثرًا في واقعه، فقال تعالى: ﴿ وَأَمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ [لقمان: ١٧].

- وأعلمه أنَّ آثار هذه الفاعلية مكلفة، وتحتاج إلى أخلاق الصابرين: ﴿ وَاصْبِرَ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابَكَ ﴾ [لقمان: ١٧].

- ثمَّ حذَّره من جملةٍ من الأخلاق، فنهاه عن جملةٍ من الأخلاق، فنهاه عن جملةٍ من الأخلاق، فنهاه عن جملةٍ من الأخلاق الرذيلة، فقال تعالى: ﴿ وَلَا تُصَعِّرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ [لقمان: ١٨].

وقال تعالى: ﴿ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ الْخَصُ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتِكَ الْخَمِيرِ ﴾ [لقمان: ١٩].

- شمَّ بيَّن له أصول الحلال والحرام في مأكله ومشربه، فقال تعالى: ﴿ وَيُحِلُّلُ لَهُمُ ٱلطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

- وعرَّف بأثر المال وأهميته، وذكَّره بالقاعدة الكبرى في إدارة شأن ذلك المال، فقال تعالى: ﴿ وَلَا بَعْمُ لَلَ اللهِ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَلَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٩].

- ثمَّ أكد عليه مسألة الشورى، وجعلها من أخصً صفات أهل الإيمان، فقال تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨].

- وبيّن له كيف يتعامل مع والديه أخصّ النّاس به، وأولاهم ببره وإحسانه، فقال تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَا إِيّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا إِمّا يَبْلُغَنَ عِندَكَ الْحَسَنَا إِمّا يَبْلُغَنَ عِندَكَ الْحَبَدُوا إِلَا إِلَا إِيّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا إِمّا يَبْلُغَنَ عِندَكَ اللّهَ يَعْبُدُوا إِلّا إِلّا إِيّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ الْحَسَنَا أَوْ يَلَا لَمُ مَا أَوْ يَكُلُهُما فَلَا تَقُلُ لَمْ مُا أَوْ وَلَا لَنْهُرهُما وَقُلُ لَهُمَا قُولًا ضَعَلَا الله وَقُلُ لَهُمَا قُولًا صَاءً وَاللّا الله وَقُلُ اللّهُ مَا قُولًا كَا إِللهِ وَقُلُ اللّهُ وَقُلُ لَكُونَا اللّهُ وَقُلُ لَكُونَا اللّهُ وَقُلُ لَهُ مَا قُولًا كَا اللّهُ وَقُلُ لَلْهُ مَا قُولًا كَا مُنْ اللّهُ اللّهُ وَقُلُ لَكُونَا اللّهُ اللّهُ وَقُلُ لَكُونَا اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللله

ثمَّ تخطَّى بعد ذلك إلى رحمه وأقاربه، فحذَّره غاية الحذر من التفريط فيهما، فقال تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلِّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ فَهَلُ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلِّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ فَهَلُ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلِّيْتُمُ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ وَأَعْمَى اللّهُ فَأَصَمَهُمُ وَأَعْمَى آبضَارَهُمْ ﴾ أَلْلَهُ فَأَصَمَهُمُ وَأَعْمَى آبضارهُم ﴾ إمحمد: ٢٢ ـ ٢٣].

ثمَّ وضع له القاعدة الكلية في هذا الباب، فقال

تعالى : ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمُرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

وبيَّن له أنه يمكن أن يأخذ بحقه، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَافَبُتُمْ فِكَ اقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِبَتُم بِهِ ﴾ [النحل: ١٢٦].

وأنَّ الصبر أجل وأعظم وأرقى: ﴿ وَلَبِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّلِمِينَ ﴾ [النحل: ١٢٦].

وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ هُمْ يَنْصِرُونَ ٥ وَجَزَرُوا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّلَّ الللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

- وذكّره بمسؤولياته الكبرى عن نفسه وجوارحه، فقال تعالى ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْفَوَادَ كُلُّ أُولَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦].

• وإفراد هذا المعنى فوق ما يجري به القلم، وإنما قصدنا الإشارة إلى بعض تلك المباهج والمشاهد فيه فحسب.



### القرآن والأسرة

• يمكنك وأنت تستعرض كتاب الله تعالى أن ترى كيف أنّ هـذا القرآن بنى الجانب الأسري، ورتّب شـؤونه، وأقام مناهجه، ووضع أطره، وبيّن سبل النجاح فيه.. وعرض جوانب الإخفاق، ثمّ سنّ القوانين الكفيلة بالمحافظة على جمالياته، والحذر من كلّ ما يؤثّر في ذلـك البناء، أو يسهم في ضياعه.

- تحدَّث القرآن أولًا عن الأسرة، وذكَّر بأن الله تعالى شرع هذا الزواج، وجعل فيه من الود والرحمة والسكينة، ليكون أولى لبنات البناء الأسري، فقال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ الفَّسِكُمُ أَزْوَنَ اللهُ لِتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: ٢١].



- وجعل شأن الأسرة إلى الرجل، في صناعة مستقبلها، والقيام على شؤونها، فقال تعالى: ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [النساء: ٣٤].

- وذكّره بأنَّ لكلِّ منهما حقوقًا على الآخر، فقال تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

- وبيّن بأن الوالدين أعظمُ مقوِّمات هذه الأسرة، وحقهما أعظم الواجبات بعد توحيد الله تعالى، فقال: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلّا نَعْبُدُوا إِلّا إِيّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا إِمّا يَبْلُغَنَ عِندَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُل لَمْكُما أَنِي وَلا عَندَكَ الْكِبَر أَحَدُهُما أَوْ كِلاَهُما فَلا تَقُل لَمْكُما أَنِي وَلا نَبْرُهُما وَقُل لَهُما قُولا كَيريما \* وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِ مِن الرّحْمَةِ \* [الإسراء: ٢٣-٢٤].

- وعرض للأبناء أعظم نموذج في التعامل مع الآباء؛ سيرة أبي الأنبياء إبراهيم على وكيف كان يصنع مع والده، كما في سورة مريم والشعراء والأنعام، وكلها تفيض بالحبّ والجلال، والحرص على القيام بحقوق الأبوة، مع أنَّ والده كان كافرًا!..

- ثمَّ بيَّن أهمية صلةِ الأرحام والأقارب، فقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا آمَرَ ٱللَّهُ بِهِ قَأَن يُوصَلَ ﴾ [الرعد: ٢١].

وحذَّر غاية التحذير من قطع تلك الصلات، فقال تعالى . ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولِّيَتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ تعالى . ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولِّيَتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ • أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ • أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْضَكَرَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٢ ـ ٢٣].

• فكيف بك إذا قلَّبت آيات وسورِ هذا القرآن؟ لترى كيف اعتنى بالأسرة، فسنَّ أنظمة وقوانين تكفُّل نجاح النظام الأسري، وتحقق له استقراره:

- فحصض على السزواج ورغب فيه، فقال تعالى: ﴿ فَأَنكِ مُواْمَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَّني وَثُلَثَ وَرُبَّع ﴾ [النساء: ٣].

وقال تعالى : ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا بِحِثْمٌ ﴾ [النور: ٣٢].

ومن لم يكن له سبيل إلى هـذا المعنى الكبير فقال فليجتهد في الصبر حتى يجد ما يغنيه مع الأيام، فقال تعالى: ﴿ وَلْيَسْتَعَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللهُ مِن فَضَالِي: ﴿ وَلْيَسْتَعَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللهُ مِن فَضَالِي: ﴾ [النور: ٣٣].

1

- وحضّ على حفظِ المرأة من كلّ ما يُعَرِّضها للمساس بحريتها وعفافها وطهارتها، فحرَّم النظر غير الشرعي إليها، وأوصى بحفظ الفروج، فقال تعالى: ﴿ قُل لِلمَّوْمِنِينَ يَعُضُّوا مِنْ أَبْصَنَرِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فَرُوجَهُمْ ﴾ [النور: ٣٠].

وأمرها بغض بصرها عمَّا يعرض لها، فقال تعالى: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُّضَنَ مِنْ أَبْصَلْرِهِنَّ وَيَحَفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ [النور: ٣١].

ثم ذكّر بأبعد من ذلك، فقال تعالى: ﴿ وَلَا يَضْرِبّنَ فِي اللهِ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ [النور: ٣١].

- وحرَّم الزنى، فقال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنِيَّ إِنَّهُۥ كَانَ فَنْحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٢].

وشــرع أعظم الرَّوادع لمن وقع فيه، فقال تعالى: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَبَحِدِ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلَدَةٍ ﴾ [النور: ٢].

ثم إذا سرَّحت بصرك في سوره ومشاهده،
 سترى كيف رتَّب عقد الزوجية، وفصَّل معانيه، وبيَّن حقوقه، ووضع الأطر الكفيلة بحفظه من الضياع:

القرآن والأسرة

- فبناه على الحبِّ والـود، وأجرى فيه الرحمة إلى أقصى مدى، كما في قوله تعالى: ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: ٢١].

وقال تعالى: ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

- ثمَّ افترض عدم وجود هذه المشاعر، وحصول شيء من الكره بين الزوجين، فأرشد إلى بُعدِ النظر، وأنَّ ذلك من الخير لصاحبه، فقال تعالى: ﴿ فَإِن كَرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَاللَّهُ فِيهِ النساء: ١٩].

- ثم بين عند تعذّر اللقاء، ودوام الود أنَّ الطلاق يكفيكم مؤونة النزاع والشقاق، ثمَّ لم يجعله كلمة واحدة تبدد تلك العِشرة، وتقضي على ذلك الأُنس في كلمة، وإنما جعله أكثر من واحدة، فقال تعالى: ﴿ الطّلَكُ مُمّ تَانِّ فَإِمْسَاكُ مِمَعْرُونٍ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

ولأنه مظنةُ الغضب والنزاع، حـنَّر القرآن من الظلم فيه، فقال تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ عَالَيْهُ مُولِّا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ عَالَيْهُ مُولًا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ عَالَيْهُ مُولًا يَعِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ

1-

ثمَّ توسَّع إلى أكبر من ذلك وأجلَّ، فذكَّر الزوج بألَّا ينسى أيام الودِّ والحبِّ والجمال، ولحظات الأُنْس التي مرَّت في غابر الزمان، فقال تعالى: ﴿ وَأَن تَعْفُوا التي مرَّت في غابر الزمان، فقال تعالى: ﴿ وَأَن تَعْفُوا التّي مَرِّتُ لِلتَّقُوكُ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَصِّلَ بَيْنَكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

• فإذا ما زدتَ من وقتك لمطالعة هذه المشاهد التي يعرضها كتاب الله تعالى، أدركتَ ما يصنعُ القرآن في واقعك.

+E+E+E+D+D#3+3+3+3+3+3+3+



### القرآن والنظام

لعل من المشاهد المدهشة في كتاب الله تعالى:
 عرضه للأنظمة التي تكفل الأمن، وسلامة المجتمعات
 من الفوضى:

- فتجده مثلًا يُقرر مبدأً عامًا في هذا المعنى الكبير، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةً الكبير، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةً يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَ لِهِ البقرة: ١٧٩]. ويبيّن أنه لا يحقُ لإنسان مهما بلغ مقامه، أن يعتدي على آخر، وأنَّ كلَّ ذلك منوطٌ بشريعة القصاص؛ تأخذُ حقَّه، وتردُّ له كرامته، كما في قوله تعالى: ﴿ وَكَابَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ له كرامته، كما في قوله تعالى: ﴿ وَكَابَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَ النَّفْسِ وَٱلْمَانِينَ وَٱلْأَنفُ بِٱلْسِنِ وَٱلْأَنفُ بِٱلْسِنِ وَٱلْمُورَحَ قِصَاصُ ﴾ وَٱلْأَذُنُ وَٱلسِّنَ بِٱلسِّنِ وَٱلْمُورَحَ قِصَاصُ ﴾ [المائدة: ٤٥].

لا فرق بين عربي ولا عجمي، ولا مفاضلة للون ومجتمع ومكانة، ولا عبرة بالفوارق، إلّا في حدودٍ



ولك أن تتخيّل هذه المباهج التي يعرضها القرآن، فيحفظ بها كرامة الإنسان، ويقيم له أمنه، ويعينه على الحياة، ولا يسمح بأيّ اعتداء عليه، إلّا ما كان يجري وفق الاعتبارات المشار إليها في آية القصاص.

- بل تجد أنَّ القرآن شرعَ حفظ المال ما دام في حرزه المعتبر في شريعة الله تعالى، كما في قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ أَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلَلا مِنَ اللهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِمهُ ﴾ [المائدة: ٣٨].

وحرَّم الاعتداء على كرامةِ الإنسان من خلالِ الفواحش والشهوات، وردعها بأقسى العقوبات، كما في قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُواْ كُلَّ وَخِدِمِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ ﴾ [النور: ٢].

ثم بيّن أن هذا الحدَّ لا يُقام إلَّا بوجود طائفةٍ ترى كيف تعاقب الشريعة وتزجر المعتدين، حتَّى تحتاط في مستقبل الأيام، فقال تعالى: ﴿وَلِيَشَهَدُ عَذَابَهُمَا طَابِفَةً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٢].

بل حرَّم مجرد التهمة الخادشة لعرضه، فقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحَصَنَاتِ ثُمَّ لَرْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَالَةً فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: ٤].

وذكّر بأن مجرَّد الإرادة القلبية لحبِّ الفاحشة في الذين آمنوا موجبةٌ للعذاب في الدارين، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَهُمُّ عَذَابُ ٱلدِّينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَهُمُّ عَذَابُ ٱلدِّينَ فَي ٱلدَّنيَا وَٱلاَّخِرَةِ ﴾ [النور: ١٩].

وشرع حفظ البيوت من تسوّر أسوارها، والعبث بحرماتها، حتى بين الزوجين، فحرر الاعتداء على بعضهما بالتهم الكاذبة، وحرسها من الأوهام، فقال تعالى ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمَمْ شُهَدَاءٌ إِلّا أَنفُسُمُ مَ مَهَدَدُهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَةُ إِلّا أَنفُسُهُمُ وَلَمْ يَكُن لَمَهُ لَمُ شُهَدَةً إِلّا أَنفُسُهُمُ وَلَمْ يَكُن لَمَهُ لَمُ مُهُدَاءً إِلّا أَنفُسُهُمُ وَلَمْ يَكُن لَمَهُ اللّهِ إِنّهُ إِنّهُ لَمِن الصّهَدوين ﴿ وَلَدُرُوا عَنّها وَالْخَدِمِينَ ﴿ وَلَدُرُوا عَنّها اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَدِمِينَ ﴿ وَلَدُرُوا عَنّها الْعَذَابُ أَن تَشْهَد أَرْبَعُ شَهَداتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لِمِن الْكَدِمِينَ ﴿ وَلَدُرُوا عَنّها الْعَذَابُ أَن تَشْهَد أَرْبَعُ شَهَداتٍ بِاللّهِ عَلَيْهِ إِنّهُ لِمِنَ الْكَدِمِينَ ﴾ اللّه عَلَيْها إِن كَانَ مِنَ الْكَدِمِينَ ﴾ وألمُناهِ عَلَيْها إِن كَانَ مِن الصّادِقِينَ ﴾ وألمُناهِ عَلَيْها إِن كَانَ مِن الصّادِقِينَ ﴾ والنور: ١- ٩].

\_ وبيّـن كذلك حرمة المال، ونهـى عن الاعتداء عليه، بأيّ صورةٍ من الصور، أو شكلٍ من الأشكال،



فقال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْخُصَارِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْخُصَامِ لِتَأْكُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ لَا لَكُ الْخُصَامِ لِلْأَثْمِ وَأَنتُمْ لَا الْبَرَةِ: ١٨٨].

وشــد على حرمة أموال اليتامى، فقــال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا وسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ١٠].

وشدَّد في أمر الربا، كما في قوله تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ ٱلرِّبُواْ وَيُرِّبِي ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٧٦].

وجعل صاحبه يقفُ في أسوأ المقامات يوم القيامة، كما في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِ ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

وأمر بحفظ الديون، وكتابة شؤونها في آيةِ الدَّين من سورة البقرة، وهي أطول آيةٍ في كتاب الله تعالى.

القرآن والنظام

• إلى صورٍ ومشاهد كثيرة جدًّا، بسط فيها القرآن منهج الله تعالى، وبيَّن لقارئه منهجًا متكاملًا، وأمدَّه بالمفاهيم والأفكار، والتصوُّرات التي تعينه على العيش في أجمل صوره، وأبهج معانيه.

+D+D+D+D+D\*\*G+3+3+3+3+3+





## القرآن والحضارة

**(i)** 

• واحدٌ من الأسئلة المهمة: ما شأن القرآن بالحضارة، وبناء المستقبل؟ هل يستطيع القرآن أن يشكِّل لنا صورة متكاملة في معنى البناء الحضاري، ويقدِّم لنا تصوُّرًا حضاريًا في بناء الدول والمجتمعات؟..

إنَّ واحدةً من أضخم مشكلاتنا التي تواجهنا: الظن أنَّ كتاب الله تعالى مجرد كتاب لجمع الحسنات، وحصول البركات الشخصية، ولا علاقة له في البناء في شيء!..

القرآن والحضارة

الحياة كلها، دون تفريق، بدءًا بمفاهيمه وأفكاره وتصوراته، وانتهاءً بسلوكه وتعامله مع العالم من حوله، بما في ذلك الطريق والمنهج السالك به إلى بناء مستقبله، ونجاحه في الدارين، وليس هذا على مستواه كفرد، وإنما نموذجٌ صالحٌ للمجتمعات والأمم والأفراد لا فرق!.

• حين نزل هذا القرآن على نبينا على نزل يُنظّم له الحياة كلها، من أصغر قضية فيها إلى أكبرها لا فرق، وما كان على ليتصرّف إلّا وفق الوحي، وإذا أخطأ في تصررُف أو عمل أو قضية، نزل القرآن موجّها ومصحّحًا، ورادًا له إلى الطريق الذي يمثل المنهج الشرعي الصحيح، حتّى في التعامل مع من حوله، ولذلك يعدُّ هذا القرآن هو الدستور الذي ينبغي أن يُسار وفقه في كلّ شيء.

- وفي ضوء هذا المنهج اختار الله تعالى هذه الأمة لتكون هـي قائدة الأمم، قـال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ لَتكون هـي قائدة الأمم، قـال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وقال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِلْكَوْوُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣].

- ثمَّ قـرر القـرآن: أنَّ أعظـم مقومـاتِ التطور الحضاري في أيِّ أمة من الأمم، قضية القراءة والبحث العلمي، كما في قوله تعالى: ﴿ أَقْرَأُ بِالسِّهِ رَبِكَ الَّذِي خَلَقَ • العلمي، كما في قوله تعالى: ﴿ أَقْرَأُ بِالسِّهِ رَبِكَ الَّذِي خَلَقَ • الْحَلَمَي مَا فَي عَلَمَ وَرَبُكَ الْأَكْرَمُ • الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ • عَلَمَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ • اقراً وَرَبُكَ الْأَكْرَمُ • الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ • عَلَمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾ [العلق: ١-٥]..

وهي أول ما نزل من القرآن على أعظم الرسل، فكيف إذا كان القرآن يُؤكد على مسألة الاستخلاف الكبرى، وأنَّ هذا الإنسان هو محور وقاعدة هذا الاستخلاف؟! كما في قوله تعالى: ﴿إِنِي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠].

وقوله تعالى: ﴿وَأَسْتَعْمَرُكُرُ فِيهَا ﴾ [هود: ٦١].

وآيات تسخير الكون لهذا الإنسان، كما قال تعالىي: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُو مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَهُ ﴾ [الجاثية: ١٣].

وقال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَلِهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ [لقمان: ٢٠].

- وبيَّن له أنَّ الدنيا وسيلة للآخرة، فقال تعالى: ﴿ وَأَبْتَغِ فِيمَا ٓ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةً ۗ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ﴾ [القصص: ٧٧].

- وأمره بالسعي في الأرض، وحرثها على الوجه الصالح، واستثمار كلّ ما فيها، لإقامة منهج الله تعالى، فقال: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَكَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ وَ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴾ [الملك: ١٥].

- وجعل وراثة الأرض منوطة بالعمل الصالح فيها، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَكَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ ٱلذِّكِرَ أَتَ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّلِحُوبَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].

- ثمَّ عرض نماذج كثيرة، ومتنوعة من التاريخ على مستوى الأمم والأفراد، بعضها يمثل منهج الحق، وكيف استقامت لهم الحياة فيما بعد، كما في قصة قوم يونس: ﴿ فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهُا إِلَا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ الدِّنْيَا وَمُتَعِّنَكُمُ إِلَى حِينٍ ﴾ [يونس: ٩٨].

وبعضها يمثلُ مشاهد الانحراف عن المنهج، وكيف آلت إلى الضياع، كما في قوله تعالى:



وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعُلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴾ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ

• ٱلِّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَادِ ۞ وَثَمُّودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلصَّحْرَ بِٱلْوَادِ ۞ وَقِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْنَادِ ۞ ٱلَّذِينَ طَعُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ۞ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ۞ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْنَادِ ۞ ٱلَّذِينَ طَعُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ۞ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ۞ فَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ [الفجر: ٢ - ١٣].

ثمَّ بيَّن القرآن أنَّ هذه المشاهد ليست خاصةً بأولئك المعرضين، وإنما تجري صورها ومشاهدها في كلِّ معرض إلى يوم القيامة، فقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبُالْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر: ١٤].

- وبيّن الله تعالى أنَّ حظوظ كلِّ أمة من الفلاح منوطة بتحقيقها لمنهجه سبحانه في الأرض، فقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِنَ ٱلسَّكَاّ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ٩٦].

وأنَّ النكـوص والتفريط في هـذا المنهج مؤذنُّ

بالضياع، فقال تعالى: ﴿ وَلَكِكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٦].

وقرَّر سنةً ربانية كونية: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهَالِكَ اللهُ اللهُ

وبيّن تعالى أنه قد يشري واقعًا بالحياة والنعم؛ لينظر كيف يكون قيامهم بالمنهج، فقال جلّ في علاه: ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالًا كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَالشَّكُرُواْ لَفَّ، بَلْدَةٌ طَيِّبةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴾ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَالشَّكُرُواْ لَفَّ، بَلْدَةٌ طَيِّبةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِعَنَّيْمِمْ جَنَّتَيْنِ فَوْلَكُ وَلَا لَهُ مَعْ وَبَدَّلْنَهُم بِعَنَّيْمِمْ جَنَّتَيْنِ فَوْلَكُ وَلَا لَهُ وَلَكُ وَلَا لَكُومُ وَبَدَّلْنَهُم بِعَنَّيْمِمْ جَنَّتَيْنِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِن سِدْدٍ قَلِيلٍ ۞ ذَلِكَ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِن سِدْدٍ قَلِيلٍ ۞ ذَلِكَ جَرَيْنَهُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلْ ثَجُرِي إِلّا الْكَفُورَ ﴾ [سبأ: ١٥ - ١٧].

• وإذا كان هذا على مستوى الأمه، فقد عرض نماذجَ للأفراد، كما في قصةِ قارون، وكيف أنَّ الله تعالى منَّ عليه بالنعم، حتَّى عجزَ عن حمل مفاتيح الخزائن التهي يملكها فئامٌ من الرجال، ثمَّ لمَّا لم يشكر الله تعالى، أجرى عليه سننه التي لا تتخلف، فقال تعالى: ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِن ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴾ [القصص: ٨]. والله المستعان!.



# القرآن والحضارة

**(ب**)

• في ضوء تأكيد القرآن على مسألة الخلافة في الأرض عرض للأمة النموذج التطبيقي لهذه الخلافة على على يد أبينا آدم، كما قال تعالى: ﴿إِنِي جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةُ ﴾ [البقرة: ٣٠].

وبيّن القرآن من خلال هذا المنهج لبني آدم المعركة التي دارت بين أبيهم وإبليس: ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ المعركة التي دارت بين أبيهم وإبليس: ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ السَّكُنُ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنّةَ وَكُلا مِنْهَا رَعَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقَرَبًا هَلَاهِ الشَّعَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ • فَأَزَلّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَلَا مَنْ الظَّالِمِينَ • فَأَزَلّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَلَا مَنْ الطَّالِمِينَ • فَأَزَلّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَلَا أَهْ بِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا وَلَكُمْ فِي الْمَرْضِ مُسْنَقِنٌ وَمَتَكُم إلى حِينِ ﴾ [البقرة: ٣٥-٣٦].

ثم بين كيف أن الله تعالى تاب عليه: ﴿ فَنَلَقَىٰ ءَادَمُ مِن زَيِّهِ عَلَيْهِ وَلَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ مُو ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧].

ثمَّ قرر إنزاله إلى الأرض واستعمارها من خلال هذا النموذج، وبيَّن له ماذا يصنع، وكيف يصل إلى إقامة منهج الله تعالى، والأخطار تحفُّ به في طريق الوصول: ﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمّا يَأْتِينَكُم مِنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ \* وَالّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَدِينَا أَوْلَنَيْكُ أَصْعَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ \* وَالّذِينَ لَلْمُ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ \* وَالّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَدِينَا أَوْلَنَيْكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ \* وَاللَّذِينَ البَقرة: ٣٨ - ٣٩].

وأنَّ مشاهدها ستجري في السياق ذاته، مع كلَّ واحدٍ من أبنائه على الأرض، كما في قوله تعالى على لسان إبليس: ﴿ فَبِعِزَّ نِكَ لَأْغُوبِنَهُمُ أَجْمَعِينَ \* إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ \* إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ \* [صَ: ٨٢- ٨٣].

• ثم بيّن القرآن أنَّ الله تعالى بعث للأمة نموذجًا صالحًا للاستخلاف، ويملك مشروعًا واضحًا بيّنًا، وأكّد على متابعة هذا النموذج الأمثل، فقال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أَسُوةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللّهِ وَالْيَوْمُ ٱلْاَحْرَ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

وقال تعالى: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ ٱللَّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١].



وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴾ [النور: ٥٢].

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧١].

وشد على طاعته، فقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمْمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا ثُمِينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

وبيَّن في المقابل أنَّ مخالفة هـذا النموذج هي الضَّياع والهلاك بمختلف صوره وأشكاله: ﴿ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ, يُدِّخِلُهُ نَارًا خَكِلِدًا فِيهَا وَلَهُ, عَذَابُ مُهِينُ ﴾ [النساء: ١٤]، والله المستعان!.

- ثمَّ تولى الله تعالى تقييم هذا النموذج، وتقويمه، حتَّى يكون المنهج الحضاري واضح المعالم، خاليًا من الأخطاء، صالحًا للحياة، وإذا استعرضت كتاب الله تعالى فستجد مشاهد هذه القدوة، وكيف تولى الله تعالى تقويمها خلال تلك الحقبة من الزمن، حتَّى يكون مثالًا صالحًا للاقتداء، حين عبس في وجه ابن أم مكتوم، لمصلحة الدعوة، وخوفًا من ضياع فرصةٍ من فرصها،

نزل القرآن يذكّره بأنَّ هذا التصرف خطأ: ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّنَ ۞ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدِرِبِكَ لَعَلَّهُ, يَزَّكَ ۞ أَوْ يَذَكَّرُ فَلَنَفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ ۞ فَأَنتَ لَهُ, تَصَدَّىٰ ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَزَّكَىٰ ﴾ [عبس: ١-٧].

وإذا قرأتَ هذه الآية بوعي، وجدتَ منهجًا واضح المعالم في التعامل مع الآخرين، ويضع قواعد متينة للطريق، وأنَّ المقبل على الدعوة الراغب فيها، ولو كان معوَّقًا؛ أثمن لها ألف مرة من الكبير والمسؤول وصاحب الوجاهة المعرض عنها، والرَّاغب عن مباهجها.

- وقُلُ مثل ذلك في تصحيح التعامل مع المنافق والمنافقين، حين مات ابن أبي سلول، وصلى عليه النبي عليه النبي عليه ، نزل القرآن يُعيد لبنات التصورات لدى رسول الله عليه ، بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى آحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ [التوبة: ٨٤].

- فضلًا عن عرض التصوُّرات الكبرى في التعامل مع المسلم والمنافق والكافر، كمنهج حياة، كما في قوله تعالى في التعامل مع الكفار كمثال: ﴿ لَا يَنْهَاكُو اللّهُ عَنِ النّهَاكُ وَ اللّهُ عَنِ النّيْنِ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمُ وَتُقْسِطُونَ ﴾ [الممتحنة: ٨].

أو في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى اللهُ ا

• فإذا واصلت بصرك في آياته، وجدت أنه يَعرضُ نماذج وتجارب تطبيقية لصناعة الحضارة، من خلال حال الأمم في تعاملها مع رسلها، ويضع منهجًا واضح المعالم، بين التصوُّرات في العواقب المترتبة على ذلك التعامل توفيقًا أو خذلانًا، ولن يتكلف الدَّاعية في طلب منهج لدعوته، ومشروعه في واقع الأرض، والقرآن بين يديه، حتَّى إنه ليملِّك التصوُّرات وعلى ماذا يركز؟.

مع قصص وتجارب وخبرات على مستوى الأفراد والأمم والمجتمعات، فضلًا عن صياغة منهج كامل التصوُّرات، في بناء الأسرة من حيث النكاح والطلاق والإيلاء والعدة والرضاع والإحداد، وكلً ما يتعلق بشؤون الأسرة في ذلك، حتَّى ليصوغ لك الحلول الصالحة كمنهج للتعامل في مالك مع الأخرين.

• فكيف إذا أردت منهجًا محكمًا في السنن الإلهية، والقوانين الكونية المحكمة التي لا يمكن أن تتبدل أو تتغيّر؟!:

كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِ ۗ [الرعد: ١١].

وقوله تعالى ﴿ وَإِذَا أَرَدُنَا أَن ثُمُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَضَعُواْ فِنهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴾ [الإسراء: ١٦].

و: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُ, لِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُ, لِلْعُسْرَىٰ ﴾ وأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ۞ وَكُذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُ, لِلْعُسْرَىٰ ﴾ [الليل: ٥ - ١٠].

و: ﴿ الْمَ ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُّواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَـنُونَ ﴾ [العنكبوت: ١-٢].

وقوله جل في علاه: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ عَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ٩٦].

فضلًا عن المفاهيم الكبرى التي يُقررها حقائقَ لا تقبل التغيير:

كقوله تعالى، ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُوْ عَدُوُ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾ [فاطر: ٦].



وقوله سبحانه: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَىٰ تَلَيْعُ مِلَّتُهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٠].

وقوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٤٠].

فضلًا عن حقائق الجـزاء والحسـاب، والثواب والعقاب.

• وأنت ترى من خلال هذا العرض: أنّ القرآن ليس كتابًا عاديًا، وإنما هو كتاب يقر ويبيّن، ويُفصّل ويوضّع كيف تقوم الحضارات الكبرى، وتبسط معالمها ومقوماتها الحضارية، ويعرض مناهج وأسس بنائها، ويبيّن كلّ هذا من خلال قدوات حية صالحة لذلك المعنى الكبير.



### لماذا القرآن؟

• إنَّ القرآن يُقدم لك التصورات الحقيقية عن الحياة، ويَحُلُّ كلَّ إشكالاتك التي تواجهها في الطريق، ويملُّك بالمفاهيم الصحيحة والأفكار الناهضة، ويقف بك على أرضٍ صلبة من هذه المعاني الكبار، ومَنْ جلَّ أدرك كيف تأتي تلك الأماني الكبار في نفوس أصحاب القرآن!.

- واحدة من القضايا الكبرى التي يصنعها القرآن في حياتك: أنه يبين لك عن سرِّ وجودك في الحياة، ولماذا جئت إلى الأرض؟ وما دورك؟ وماذا يُنتظر منك خلال فترة وجودك؟.

وهذه هي الأسئلة الجوهرية التي يحتاجها كلُّ إنسان، ويبقى دون الإجابة عليها في ضلال، ولذلك لمًّا بَعُد البعض عن كتاب الله تعالى، تاهت عنه هذه الأسئلة، وضاع عن أعظم الغايات من وجوده، وأخذ يُردِّد:

جئت لا أعلم من أين.. ولكني أتيت ولقد أبصرت قدّامي طريقًا فمشيت وسأبقى ماشيًا إن شئت هذا أم أبيت كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري!

ولو أنه قرأ كتاب الله لأدرك الجواب دون عناء، قال تعالى مبينًا السرَّ الكبير من خلق الإنسان: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ اللَّهِ نَ وَاللَّإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ اللهَ هُو الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٦ - ٥٨].

والعبادة التي أرادها الله من الإنسان ليست تلك العبادات التي يؤديها في المسجد فحسب، وإنما أراد منه الخلافة الكبرى، والغايات العظمى، فقال تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠].

ولمَّا اعترض الملائكة على عدم قدرته على هذه المهمة الضخمة: ﴿قَالُواۤ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِمَاءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ فيها وَيَسۡفِكُ ٱلدِمَاءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ [البقرة: ٣٠].

بيَّن الله تعالى مكانت، وغايته التي خُلق من أجلها، فقال: ﴿ قَالَ إِنِّى آعَلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [البفرة: ٣٠].

ثم أقام البينات الدالة على تلك القوى التي ملَّكه إياها، قال تعالى: ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ﴾ [البقرة: ٣١].

وبعث إليه الرسل، وأنزل عليه الكتب، وكلّفه بأضخم المهمات، فكيف يأتي بعد ذلك سائلٌ تائه عن سرّ وجوده؟! وهو أبين ما يكون في كتابه الكريم!.

- هذا القرآن يبيِّن لك أعداءك في صورةٍ واضحة، ويرتِّب لك هؤلاء الأعداء بناءً على شدَّة خطرهم، ويفيضُ لك في كشفهم حتَّى كأنك تراهم رأيَ عين.

- ويصنعُ لك معتقداتك الكبرى التي تصنعُ لك كلَّ شيءٍ في النهايات.

- يملُّك بالقيم والمبادئ الكبرى، ويهدمُ كلَّ الأوهام التي تعرضُ لك في الطريق، ويبيِّن لك من تصاحب، وكيف، وما الغايات الكبرى من الصحبة.



- يستعرضُ لك السنن الإلهية، وعادة الله تعالى في خلقه وكونه، والصراع بين الحقّ والباطل، وكيف ينصر الله تعالى أولياءه، ومتى يُديلُ الباطل على أهل الحق، وكيف،

\_ ويشرحُ لك كيف تتعامل مع من حولك بدءًا بوالديك، ورحمك، وأسرتك، وولدك، ثمَّ جيرانك وعامة من حولك من العالمين، بل يضعُ لك ميزانًا دقيقًا في التعامل مع الكافر فضلًا عن المنافق والفاسق!.

- المدهسش أنه يعرض لك تجارب الناجحين والمخفقين على حدِّ سواء، ويمنحك أدوات التفوق والنجاح، ويبين لك عن أدوات الفشل والإخفاق، ويُريك مصير الفريقين في صورٍ واضحة بيِّنة لا تحتاج إلى شيءٍ من الشرح والتفصيل.

\_ ولو لـم يكن فيه إلّا أنه عـرض الآخرة عرضًا متنوّعًا مدهشًا واضحًا \_ حتى لكأنــك تراها رأي عين \_ لكان كافيًا، فكيف وقــد وضع الله تعالى فيه كلّ شيء؟.

و إنَّ السرَّ الكامن في كتاب الله تعالى أنه يصنعُ لك كلَّ شيء، تقرؤه فتجد مشاهد الحياة في قلبك ومشاعرك، وترتقي مفاهيمك وأفكارك، وتُبنى تصوُّراتك، وتبقى عالِمًا بكلِّ ما حولك، وتمضي كل خطوةٍ في طريقك، وأنت ترى نهايات الطريق، كما ترى بدايته لا فرق.

-E+E+E+D+D\*||\$G+G+G+G+3+3+



## الطريق إلى القرآن

• لعلك تقول: بعد كلِّ هـذا التطواف في مباهج القرآن، تبرز جملةٌ من الأسـئلة المهمة: ما الطريق؟ ومن أين؟.

كيف نبلغُ تلك الآمال التي نرقبها، والأشواقَ التي نتلهًف لها، والأماني التي تعصف بقلوبنا إلى أقصى مدى؟.

هل من طرق يمكن أن نَسلُكها إلى تلك الغايات الكبرى؟.

- يجب أن يدرك كل إنسان أنَّ هـذا الوحي هو الحياة: ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الحياة: ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِثَبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَاءُ مِن الْكَثِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَاءُ مِن عَلَيْهُ فُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَاءُ مِن عِبَادِنَا وَإِنّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٦]، ليست عبادِنا وَإِنّكَ لَتَهْدِى أو سورة تختم، أو جزءًا من المسالة حرفًا يُتلى، أو سورة تختم، أو جزءًا من الأجزاء يتم، وإن كان الفرح بهذا مشروعًا، لما يصنعه الأجزاء يتم، وإن كان الفرح بهذا مشروعًا، لما يصنعه

من حسنات في واقع صاحبه، ولكن ما يراد من الوحي أجلُّ من هذا بكثير، ووعي الإنسان وإدراكه بأنَّ الإقبال على هذا القرآن تلاوةً وتدبُّرًا وسماعًا، واستشفاءً وفهمًا وعملًا؛ مؤذنٌ بالغايات الكبرى: ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِللَّهِ عِلَى هذا القرآن بالغايات الكبرى: ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِللَّهِ عِلَى اللَّهِ تعالى بقبول لِلَّهِ عِلَى الإسراء: ٩]، كفيلٌ بإذن الله تعالى بقبول أي مقترح يُسهم في الوصول إلى هداية القرآن، وفرقٌ بين إقراركَ بهذه الحقيقة، وبين إيمانك بها، واعتبارها بين إقراركَ بهذه الحقيقة، وبين إيمانك بها، واعتبارها كلَّ شيء في حياتك!.

وأجزم أنَّ هذه الحقيقة هي القاعدة للوصول إلى الأحلام التي نرومها من كتاب الله تعالى.

• ولو أنك اليوم التقيت مجموعة مختلفة من النّاس، لم تتكلّف معرفة رغبتهم في ذلك المعنى، وربما تلهفهم لتلك الأمنية، ولكن بات من الضروري أن ندرك أنّ المسألة بحاجة إلى مجموعة من الآليات التي تُسهم في الوصول إلى نهاية الطريق، وهي كفيلة بإذن الله تعالى مع الأيام بأن تخلق لنا ما نريد من كتاب الله تعالى، ولعلّي أعينك ببعض تلك الخطوات، والطرق التي تُسهم في إقبالك على كتاب الله تعالى مع الأيام:

- أولًا: اليقين بأنَّ هذا القرآن كتاب حياة، ومصدر اللهام وتوفيق، وأنه لا يمكن بناء مستقبلك الكبير إلَّا مسن خلاله، وأنه أعظم مصادر البركة في وقتك وعمرك، وبيتك وعملك، ومشروعك وفكرتك، وكل شيء في حياتك، قال تعالى: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَالَبُهُ وَلَيَادُكُ وَلَيُالُا لَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ وَلَا اللَّهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ وَلَا اللَّهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ وَلَا اللَّهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ وَلَا اللَّهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

وهذه الحقيقة قد لا يختلف فيها اثنان نظريًا، ولكن ترى ذلك التباين الكبير في العمل والتطبيق، وفرق بين من يؤمن بأنَّ بركة يوم من عمره مع كتاب الله تعالى \_ فضلًا عن عمره كله \_ أعظم من أيام كثيرة يخلو منها هذا المعنى الكبير، وبين آخر يراه مجرَّد حرف قد يأتي من خلاله حسنات!.

هذا اليقين يحتاجُ من صاحبه قراءة نصوص الوحي الدَّالة على ما في كتاب الله تعالى من مباهج، وتنمية ذلك من خلال قراءة كلِّ كتاب يُعرِّفك بهذا المعنى العظيم، ويدلُّك عليه، ويفتح لك آفاقًا في معانيه، ثم إدمان سماع ورؤية كلِّ ما له به صلةٌ خاصة تلك المواعظُ أو التجارب أو التطبيقات المبثوثة في

الشبكة العنكبوتية، وهي تزيد كلَّ لحظة، فضلًا عن كلَّ يوم، وكلِّ عام.

- ثانيًا: أن نقتطع لكتاب الله تعالى من سنام أوقاتنا، وأجلّها، وأهمها، وأكثرها، وأن نعتقد الصورة التطبيقية التي ذكرها الضياء المقدسي، حين قال: أوصاني شيخي فقال: أكثر من قراءة القرآن، ولا تتركه، فإنه يتيسّر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ، قال الضّياء: فرأيتُ ذلك، وجرَّبته كثيرًا، فكنتُ إذا قرأتُ كثيرًا، تيسّر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير، وإذا لم تيسّر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير، وإذا لم أقرأ، لم يتيسّر لي شيءٌ مثل ما كان. اه.

ويجب أن نعي أنَّ كلَّ الأوقات التي تُصرف في تلاوته وتدبُّره وفهمه، هي أثمن الأوقات، وأكثرها بركةً على حياتنا الشخصية، والأسرية والاجتماعية والعملية.

ليس بالضرورة أن نبداً دفعةً واحدة، بحيث نقتطع مثلًا ثلاث ساعات مرةً واحدة، ولكن وجود هذا الاعتقاد يمكننا أن نبدأ، ولو بالقليل، فإن التدريب والتأهيل من عشر إلى عشرين دقيقة يومية في هذا المعنى، كافية في البداية بأن تصلنا به، وتخلق حبًا له،



- ثالثًا: أن نُدمن الدعاء، ونصدُق مع الله تعالى، ونحسن التوجُه إليه، ونسأله طويلًا، ونلحَّ عليه كثيرًا، حتَّى يأذن الله تعالى بصلاحِ هذه القلوب، فتفرح بكلِّ اللحظات المصروفةِ في سبيله، وقد قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوهَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

في قلبك، وتجد لها رواءً في مشاعرك، وتشعر بلذة

القرآن في مستقبل أيامك ولياليك.

وفي «جامع الترمذي» وحسّنه الألباني: من حديث سلمان الفارسي، قال ﷺ: «إنَّ الله حيليُّ كريم، يستحيي أن يبسط العبد يديه إليه، فيردهما صفرًا».

\_ رابعًا: علينا أن نفرضَ علاقةً وطيدةً مع تفسير كلام الله تعالى وتدبّره، وألّا نقتصر على مجرد التلاوة، أو الحفظ المجرّد، من خلال اختيارِ بعض المختصرات في البداية، تكون مناسبةً لفكرك، وثقافتك وعلمك، وهي بحمد الله تعالى مبثوثة ومنتشرة ومطبوعة، وفي الإمكان الوصول إليها.

ثمَّ لتبدأ علاقتك بالتفسير، بقراءة تفسير سورة الفاتحة، أو المعوِّذات، كلَّ يوم سورة أو كلَّ أسبوع، والتأمل في معانيها، وقراءة أكثر من تفسير أو كتاب، تدبّر في السورة؛ فتأتى مثلًا إلى سورة الإخـ الاص أو الفلـق أو النَّاس، وتقرأ تفسـيرها، وتفهم معانيها، وتعرف مقصد السورة، ثمَّ إن غابَ عنك شيء أو لم تفهمه، تسال من حولك من طلاب العلم، أو تفتح على أيِّ مقطع مبثوث في الشبكة في تفسير أيِّ سورة، وهي كثيرةٌ ومتنوعة، ويمكنك أن تجد فيها كلَّ شيء، على أن يكون ذلك من خلال الموثوقين في هذا الشأن، من باب قول الله تعالى: ﴿ فَسَّئُلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣].

1

فتأتي مثلًا لسورة النَّاس، وتدرك أنَّ مقصود السورة التَّحصُّن من الشرور الخفية، وأنَّ المقصود في سورة الفلق التَّحصُّن من الشرور الظاهرة، وأنَّ مقصود سورة الإخلاص إثباتُ تفردِ الله تعالى بالكمال..

وأنَّ سورة النَّاس تبيِّن لك أنَّ إبليس أخطر أعدائك، وأنَّ وسيلته الكبرى في إضلالك وغوايتك هي: (الوسوسة)، وهي الأحاديث الداخلية التي يفتح لك أبوابها وشهواتها، ويُمنيك من خلالها، ويعرضُ لك مشاهدها حتَّى تقع. وأنَّ سورة الفلق تبيِّن لك أعداءك الخارجيين، فتذكرك بأنَّ الليل ظرفٌ للشرور، وأنَّ الليل ظرفٌ للشرور، وأنَّ الليل ظرفٌ للشرور، وأنَّ الليل فرفٌ من عدوك الخارجي.. وهكذا..

وهذه المعاني لا تنشأ في ذهنك دفعة واحدة، وإنما تتشكّل مع القراءة والسماع شيئًا فشيئًا، حتّى تتمكّن من عقلك، وتتأهّل من خلالها إلى معرفة مراد الله تعالى في كلّ سورةٍ من سور القرآن.

وثمّة كتبٌ تعينك على هذه المعاني التدبرية؛ كتفسير السعدي النال وكتاب: «القرآن تدبرٌ وعمل»،

وكتبي: «رحلة تدبر»، و«علَّمني القرآن»، و«الخارطة القرآن»، وكتب أخرى يمكن أن تفتح لك آفاقًا كثيرة ومتنوعة في هذا الباب..

وقد قُلتُ لـك وما زلت أكرِّرُ: ليسس بالضرورة أن تقرأ في التفسير كلُّ يوم، أو تختم جزءًا، أو عددًا من التفاسير، بل المقصود في البدايات خاصةً أن تتأمل كلَّ يوم، أو حتَّى أسبوع، سـورةً من قصار جزء عمَّ، ولتبدأ مثلًا من آخر المصحف صاعدًا، ولا تنتقل لسورة أخرى حتّى تضبط وتفهم تلك السورة، ومن الممكن أن تدير نقاشًا مع طلاب العلم من حولك، أو عبر وسائل التقنية المتاحة، عن بعض مفاهيم تلك السورة التي قرأتها، حتَّى تأتي منها على مرادك الكبير في النهايات، ولئن تخرج في أسبوع بفقه وفهم معانى سورة الفاتحة، وفي الأسبوع الثاني ســورة النَّاس، وفي الثالث الفلق، وفي الرابع سورة الإخلاص؛ فقد خرجت بكلِّ شيء.

\_ خامسًا: فإن قُلت: أنا لا أحبُّ القراءة، أو لم آلفها بعد، أو قد أواجه صعوبات في الفهم والفقه من خلالها، وليس لدي القدر الكافي من وعي كلام أهل العلم من

خلالها، فلا يمنع أن ترتبط بهذا المنهج الذي ذكرته لك من خلال المسموع والمرئي من الشبكة، بشرط أن تشاور أقرب طلاب العلم إليك، وأبصرهم بالعلم، وأقربهم صلة به، حتَّى يدلَّك على العلماء الذين يفهمون مراد الله تعالى، فلا تقع ضحية لكثيرين في زمانك، يتكلَّم واحدهم في كلِّ فن ومجال، ويخبط في كلِّ على طريق، ويأتي بالطوام، فيتسلَّل إليك ممَّا تسمع بعض الانحرافات التي تظنها في بداية عمرك سهلة، وقد تكون هي صانعة أكبر الانحرافات.

- سادسًا: فإن عسر عليك الطريق، وتحتاج إلى مَنْ يفهمك ويجلس إليك، وتناقشه وتراجعه فيما ليس مفهومًا لديك، فيمكن أن تتكوَّن مجموعات تدبرية في مسجد الحي أو الأسرة، أو غير ذلك، ويدير هذا النقاش طالبُ علم متمكِّن، ويبدأ نقاش هذه المعاني سورة سورة، حتَّى تتكوَّن تلك التصورات في ذهنك، وتأتي على فهم كتاب الله تعالى.

ولا بد أن نعي أنَّ المشروع يحتاج إلى شيءٍ من الجهد والتعب والعناء في البداية، ولكن سيسهل مع

الاستمرار، وإدمان الدعاء، والافتقار إلى الله تعالى، وكثرة السؤال، حتَّى يُصبح شيئًا عاديًّا، وغير مُكْلِفٍ في النهايات.

• ومثل ذلك الحفظ، فإنَّ له خطوات، وفيه تجارب، ومن لزم هذه المعاني أدرك مطلوبه ولو بعد سنين..

وأعظك ببعض الوصايا المهمة في هذا الباب، وهي:

ـ أن تدرك أولًا عظمة حفظك لكتاب الله تعالى،
وأن تصنع مشاعرك تجاه هذا المعنى الكبير بكل ما تملك، وأن تقرر أنه وجهتُك، ولا سبيل غير أفراحه في النهايات.

- ثمَّ لتسلك جادة الطريق، وهي أن تسمع على شيخ متقن قبل كلِّ محفوظ، أو تسمع للمحفوظ مرتين أو ثلاثًا من خلال قراءات العلماء المشهورين.

- ثمَّ تقلل المحفوظ، وتبدأ بثلاث آياتٍ فقط، فإن رأيت بأنَّ لديك فراغًا وعزيمـة صادقة، فلا تزِدْ على نصف صفحة كلَّ يوم.

-

- ثمّ لتعنى بكشرة تكرارها إلى ثلاثين أو أربعين مرة، وتقرأ بها في صلاتك فريضةً ونافلة، وتقوم بها جزءًا من ليلك إن استطعت إلى ذلك سبيلًا، وتقرأ بها في حلك وترحالك، وفي سفرك وإقامتك، وفي طريق عملك وعودتك، حتَّى تجري على لسانك كما تجسري الفاتحة لا فرق، وفي الغد تحفظ الجديد وتضمه إلى القديم، وتكرر القديم ثلاث مرات، ثم تعيد تكرار الجديد كالأمس، وهكذا في اليوم الثالث تعيد الصفحة كاملةً مع الجديد.

- ولتكن أيام حفظك خمسة أيام فحسب، ويومان لإدمان المراجعة لسكل المحفوظ، وتكراره في كل وقت.

- وإذا عَرض لـك في يوم ما عـارض، فإياك أن تخضع حفظـك الجديد لظرف زمانـك، فلا تمنحه وقتـك المعتاد، ووصيتي لك بـأن تؤجّل محفوظك الجديد، وركّز على رأس المال كثيـرًا، فحفظ رأس المال أثمنُ لك ألفَ مرة مـن جديد يخضع لظروف عارضة، فيولـد ميتًا، فتبقى مـدى العمر تعالج ذلك الخطأ، ولا سبيل لك إليه.

\_ ولا يمنع إذا زاد حفظك مع الأيام أن تُفرِّغ يومًا ثالثًا من أسبوعك للمراجعة، ويبقى الحفظ على أربعة أيام فحسب، والمراجعة ثلاثة أيام.

\_ ولتكن عنايتك بصلاح نفسك وصلتك بالله تعالى، وحفظك لوقتك أعظم ما لديك في هذه الفترة، وأعدك أنك قادمٌ على ربيع ما كنت تتصوَّر يومًا أن تعيش لحظةً منه، فضلًا عن أيام عمرك فيه.

\_ فإن قلت لي: لا سبيل لي إلى هذا التكرار الكثير، ألا يمكن أن أحفظ بأقل من ذلك؟.

فأقول لك: أنت وجهدك، ولا إشكال، وإنما دللتك على الأصلح لك؛ لأن السُّنَة في هذا القرآن أنه أشد تفلتًا من الإبل في عقلها، ولك أن تراجع كلَّ مقطع عشرين مرة أو عشر مرات، وليكن معلومًا لديك أنه كلما عُنيت به كثيرًا، كان في مقدورك أن تأتى على أمانيك منه أعجل ما يكون.

- ونصيحتي لك ألا تستطيل الطريق، وأن تُدرك أنَّ هذه الأماني الكبار لا تأتي من خلال محاولات عادية ومتفرقة، وإنما المسألة تحتاج إلى شيء من

الجهد، والبذل والدعاء، والسؤال والإلحاح، والتجربة والتركيز على أقل القليل في البدايات، ولتعلم يقينًا أنَّ الله تعالى يقول: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت: ٢٩]..

- وإياك والعجلة، والحرص على رؤية الثمار، فإنَّ هذه من آفات طلبك، وقواطع الطريق عليك، فكن متأنيًا صادقًا عازمًا على تحقيق تلك الأماني الكبار، وستحين أجمل أيامك وأدهشها على الإطلاق.



## 

عثمان بن عفان رفي الله





## الفَهرس

| ٥  | • المقدمة               |
|----|-------------------------|
|    | ـ رسـالـة (۱)           |
| 1. | ١ ـ مشهدٌ للحياة        |
| 10 | ٢ _ حدَثٌ للتاريخ       |
| 19 | ٣ _ مشاهد من الهداية    |
| YV | ـ رسـالـة (۲)           |
| ۲۸ | ٤ ـ رُباعية الفَرح      |
|    | ه _ أفياءُ الأرواح      |
| ٤٦ | ٦ ـ نوافذ الرحمة        |
| ٥٧ | ـ رسـالـة (٣)           |
| ٥٨ | ٧ _ مَنْ صاحبك؟         |
| ٦٥ | ٨ _ من مشاهدِ السَّطوة٨ |
| ٧٠ | ٩ _ من مشاهد الجلال     |



| VV   | ـ رسالة (٤)           |
|------|-----------------------|
|      | ١٠ _ حديثٌ عن البركة  |
|      | ١١ ـ بعثُ الأرواح     |
| ٩٨   | ١٢ ـ شكوى             |
|      | ـ رسالة (٥)           |
|      | ١٣ _ من الكرامات (أ)  |
|      | ١٤ _ من الكرامات (ب)  |
| ,,   | ١٥ _ من الكرامات (ج)  |
| 111  | 17 _ من الكرامات (a)  |
| 11V  | ـ رسالة (٦)           |
|      | ١٧ _ البشائر الأربع   |
| 177" |                       |
| 17V  |                       |
|      | ٢٠ _ على سلالم الجنان |
| ١٣٧  | ـ رسالة (۷)           |
| 14x  | ٢١ _ مشهد التقديس     |
|      | ٢٢ ـ شفاء الأمراض     |
|      | ٢٣ _ غيَّرني القرآن   |

| 179 | ـ رسـالـة (۸)             |
|-----|---------------------------|
| ١٧٠ | ٢٤ ـ مشاهد القدوات        |
| 179 | ٢٥ _ بماذا تُعرف؟         |
|     | ٢٦ ـ مباهج العمل          |
| 191 | - رسالة (٩)               |
|     | ۲۷ ـ كيف أسلموا؟          |
|     | ٢٨ ـ صناعة الحياة (أ)     |
| 717 | ٢٩ ـ صناعة الحياة (ب)     |
| Y1V | ـ رسالة (١٠)              |
| Y\A | ٣٠ ـ القرآن والإنسان      |
| YY0 | ٣١ ـ القرآن والأسرة       |
|     | ٣٢ ـ القرآن والنظام       |
| 777 | ٣٣ ـ القرآن والحضارة (أ)  |
| 787 | ٣٤ ــ القرآن والحضارة (ب) |
| 789 | ٣٥ ـ لماذا القرآن؟        |
| Y08 | ٣٦ ـ الطريق إلى القرآن    |
| Y7V | ـ رسـالـة (١١)            |
| Y74 | • الفهرس                  |



الله كثيرة هي المشاهد المدهشة في كتاب الله تعالى، غير أني بعثت لك في هذا الكتاب ما يُجري في مشاعرك الحياة، فسردت لك كل الآيات والأحاديث التي تدلك على كرامات هذا الكتاب وأثره في حياتك ودوره في صناعة مستقبلك، ودعمت ذلك بقصص ثابتة لأثره في شفاء الأمراض، ودوره في إسلام الكفار، وقدرته على صناعة التغيير، وإجابته على أكثر الأسئلة إلحاحاً في حياتك، وبيان الطريق لتأهيل نفسك وأسرتك، وبناء الحضارة الكبرى في واقع الحياة.

وأحسب أنك ستبدأ معه رحلة التغيير الكبرى في مستقبل الأيام.

المؤلف

Email: kalam-sy@hotmail.com



نُطلب جميع كتبنا من: دار الشــَــلم \_ دمشــق هاتف: ٢٢٢٩١٧٧ فاكس: ٢٢٥٥٧٢٨ ص.ب: ٢٥٢٦ الدار الشامية \_ بيروت هاتف: ٢٢٢٧٥٨ (١٠) فاكس: ٨٥٧٤٤٤ من (١٠) ص.ب: ١٠٥٦/٦١١

> توزّع جميع كتبنا في السعودية عن طريق: دار البشير \_ حِسْدة ٢١٤٦١ ص.ب: ٢٨٥٠ ماتف: ٢٦٠٨٩٠١ / ٢٢٥٧٢٢

ولرالفتك